جَامِعَة بَيْرُوت العَربِيَّة

دراسة في باريخ مركزين يضيرل في العضرالإسلامي

> الدكتورعَبْدالعِرْدْسَالِم أَسْتَاذالتَادِجُ الاسْلامِي بَجَامِعَة الإسكَدُدِيَّة وجَامعَةِ بَيْرُوتِ الْعَسَرَبِيَّةُ

B.C.W. Library
- 5 MAR 1971
RECEIVED

194.

3

راهت راء إلى مبت راد الخت الدة الأرض الأراسة وهوية ته وه لفت العرب في المعتدي هت نوالهم مست معتى بري شي العربية في حيت رميت ووها العابث ر

# بينسي بم آللة ألرَّم مُنِ الرَّحِيمُ

### مقدمت

منذ تسع سنوات مضت عزمت على دراسة ثلاثة مدن لبنانية لعبت دوراً هاماً في أحداث التاريخ الاسلامي والوسيط ، ولم تلق العناية الجديرة بها من الباحثين هي : طرابلس عاصمة شمال لبنان ، وصيدا عاصمته الجنوبية ، وبيروت أم مدائنه وحاضرته الحديثة . وبدأت بدراسة تاريـخ مدينة طرابلس الإسلامي الزاخر بالبطولات والأمجاد ، ودراسة آثارها الباقية التي قاومت أحداث التاريخ ومعاول التخريب عبر العصور ، وما تزال تنتصب شامخة حتى اليوم ، وقد وفقت بفضل الله في مهمتي الاولى ، فصدر كتاب « طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي » بالاسكندرية في سنة ١٩٦٧ . ثم قمت بدراسة تاريخ صيدا الاسلامية ودراسة آثارها القليلة المتبقية من العصر لاسلامي مستهدفاً التعريف بتاريخ هذه المدينة العريقة وحضارتها ، وتتبع تطورها العمراني في العصور الوسطى تمهيداً لبحث أكثر تفصيلاً وشمولاً على نفس مستوى الكتاب المذكور . وقد حاولت في بحثى الذي أقدمه اليوم بمناسبة احتفال جامعة بيروت العربية بمرور العقد الاول على إنشائها أن أرسم صورة واضحة المعالم - بقدر المستطاع - عن صيدا الاسلامية ، وهي صورة جاءت إلينا باهتة فيا وصلنا من مجوث حديثة ، واستندت في ذلك على ما زودتنا بـــ المصادر العربية من أخبار تاريخية ووصفية عانيت في التقاطها من بين ألوف الصفحات التي تتناول العديد من الموضوعات.

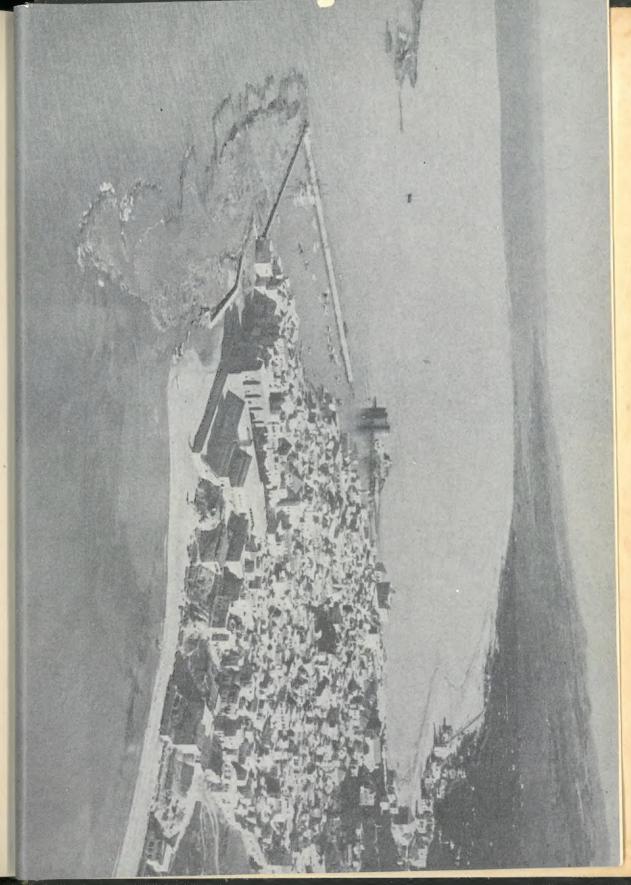

# دراسة تمهيدية الموقع والإسم وطبوغ لفية المدينة

- (١) موقع صيدا وأثره في دورها التاريخي .
  - (٢) اسم صيدا ومدلوله.
  - (٣) طبوغرافية صيدا التاريخية .

وعلى الرغم من اهتمامي بالتركيز على المرحلة الاسلامية من تاريخ صيدا ، فإنني لم أستطع أن أتجاهل عصرها القديم ، فأفردت له فصلاً قائماً بذاته إيماناً مني بأن التاريخ القديم هو الركيزة الأساسية للعصور التالية ، كا أن الإلمام به يفسر الكثير من مظاهر حضارتها في العصور الوسطى بل وفي العصر الحديث .

وبعد فأرجو أن أكون قد أبرزت بهذا البحث المتواضع أهمية هذه الفترة التاريخية من تاريخ عاصمة جنوب لبنان وأوضحت صورتها الإسلامية ، والله الموفق.

السيد عبد العزيز سالم

# دراسة تمهيديّة الموقع وَالإبنم وَطبوغ الهيئة

(1)

# موقع صيدا وأثره في دورها التاريخي

تقع مدينة صدا على مسافة تبعد عن بيروت جنوباً بنحو 6 كيلومتراً وعن صور شمالاً بنحو 6 كيلومتراً في سهل ساحلي شديد الخصوبة وافر المياه ولكنه ضيق ينحصر بين السفوح الغربية لجبال لبنان الجنوبية وبين البحر ، يصل اتساعه إلى مسا يقرب من ميلين (۱) ، وتقوم المدينة الحديثة في نفس الموضع تقريباً الذي كانت تشغله المدينة القديمة ، أي على التل الذي أقيمت فيه قلعة البر الصليبية ، مع ملاحظة أن المدينة الحديثة المتدت في فترة لاحقة للاسترداد الاسلامي نحو الشمال الشرقي بحذاء الساحل ، وأصبحت لا تتعمق كثيراً في الداخل (۲). وتشغل المدينة بقعة من الأرض على شكل مثلث قاعدته إلى الداخل ورأسه شبه جزيرة أو نتوء بارز في البحر ، يتقدمها عدد من الجزر الصخرية تحمي الخليج الصغير الذي تكونه

Frederick Carl Eislen, a study in Oriental history, New York, 1907, p. I - (١) Dictionnaire de la Bible, pub. Vigouroux, t. v, Paris, 1928, p. 1704 - بطرس عبد الملك ، جون الكسندر طمسن ، وابراهيم مطر ، قاموس الكتاب المقدس ، بيروت ، ١٩٦٤ ص ٥٦٥ منير الخوري ، صيدا عبير حقب التاريخ ، بيروت ، ١٩٦٦ ص ١٩٦٥ منير الخوري ، صيدا عبد حقب التاريخ ، بيروت ، ١٩٦٦ ص ١٩٦٥ منير الخوري ، صيدا عبد حقب التاريخ ، بيروت ، ١٩٦٦ منير ١٩٦٦ منير الخوري ، صيدا عبد حقب التاريخ ، بيروت ، ١٩٦٦ منير الخوري ، صيدا عبد حقب التاريخ ، بيروت ، ١٩٦٦ منير الخوري ، صيدا عبد حقب التاريخ ، بيروت ، ١٩٦٦ منير الخوري ، صيدا عبد حقب التاريخ ، بيروت ، ١٩٦٦ منير الخوري ، صيدا عبد حقب التاريخ ، بيروت ، ١٩٦٢ منير الخوري ، صيدا عبد حقب التاريخ ، بيروت ، ١٩٦٥ منير الخوري ، صيدا عبد حقب التاريخ ، بيروت ، ١٩٠٢ منير الخوري ، صيدا عبد حقب التاريخ ، بيروت ، ١٩٦٥ منير الخوري ، صيدا عبد حقب التاريخ ، بيروت ، ١٩٠٥ منير الخوري ، صيدا عبد حقب التاريخ ، بيروت ، ١٩٠٥ منير الخوري ، صيدا عبد حقب التاريخ ، بيروت ، بير

Donald Harden, The Phœnicians, London, 1963, p. 28 - Schwarz, Sidon, (7) Encyclopaedia of Islam, p. 422.

في الشمال الشرقي من العواصف البحرية (١) و أهم هذه الجزر جزيرة صغيرة تقع قريباً من الطرف الشمالي الشرقي من المدينة تقوم عليها منذ سنة ١٢٢٧ م ( ٩٦٥ هـ) القلعة الصليبية المعروفة بقلعة البحر . والى الشمال الغربي من هذه الجزيرة جزيرة أخرى أكبر حجماً تمتد من الشمال إلى الجنوب تسمى «جزيرة صيدا» يقوم عليها اليوم منار ، وكانت تتصل بهذه الجزيرة فيما مضى أرصفة تشكل ما يسمى بالميناء الخارجي المتصل بالميناء الأمامي الواقع غربي قلعة البحر ، وكانت السفن الأجنبية ترسو في هذين الميناوين في العصر القديم (٢) ، بينا كانت السفن الصيداوية ترسو في الميناء الداخلي الرئيسي . ويعتقد الأب هنري لامانس أن مدينة صيدا القديمة كانت جزيرة (٣) ، وهو أمر نستبعده اليوم لأن كل الآثار القديمة التي تم العثور عليها كشف عنها في البر .

ويحيط بالمدينة من الشرق والجنوب والشمال الشرقي بساتين غنية بالفاكهة ، معظمها من البرتقال والليمون والموز ، وكان يزرع فيها في العصور الوسطى قصب السكر وأشجار النخيل . وتزيد مساحة هنده البساتين أو تقل حسب اتساع السهل الساحلي أو ضيقه ، أو حسب اقتراب المرتفعات الغربية من الساحل أو بعدها عنه ، وتطل على مدينة صيدا وبساتينها مرتفعات أربعة هي : البرامية في الشمال ، يليها الهلالية وتقع إلى الجنوب الشرقي من البرامية ، ثم مار الياس في جنوب الهلالية ، ويليها جنوبا مغدوشة . ويحد مدينة صيدا من الشمال نهر الأولي (٤) ، الذي يصب على بعد نحو أربع كيلومترات إلى شمال صيدا ، ويستمد مياهه من الروافد بعد نحو أربع كيلومترات إلى شمال صيدا ، ويستمد مياهه من الروافد

العليا الشمالية من نبع الباروك والجنوبية من نبع جزين ، ويصب في رأس الجاجونية . وقد عرف هـذا النهر في العصور الوسطى بنهر الفراديس ، وكان يعرف قديماً بنهر بوسترانوس (١). وعند مرتفـع مار الياس يجري

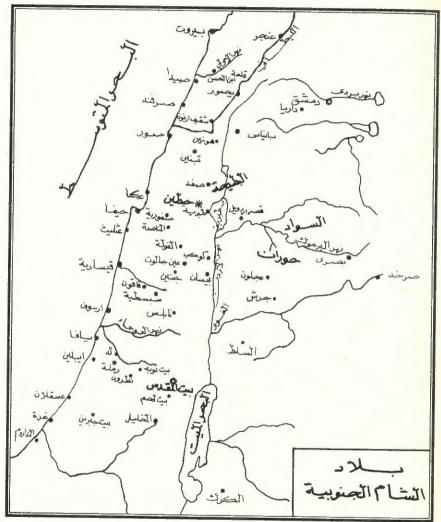

( خريطة رقم ١ ) موقع صيدا من بلاد الشام الجنوبية

<sup>(</sup>١) محمد غلاب ، الساحل الفينيقي وظهيره في الجغرافيا والتاريخ ، بيروت ، ١٩٦٩ ص ٥٩ ص ٥٩ ا Poidebard et Lauffray, Sidon: aménagements antiques du port de Saida, (٢) Beyrouth, 1951, p. 84

<sup>(</sup>٣) هنري لامانس ، السواحل اللبنانية ، مجلة المشرق ، السنة السابعة ، عدد ٢٠ ص ٩٤٨

<sup>(</sup>ع) الأولى تسمية حديثة عرف بها هذا النهر عندما أصبحت صيدا قاعدة جنوب لبنان في أوائل القرن السادس عشر ، وكان يعرف في العصر الاسلامي بنهر الفراديس بسبب الجنات والبساتين التي تحيط بصيدا ( ابراهيم الأسود ، ذخائر لبنان ، بعبدا ، ١٨٩٦ ص ٣٧)

<sup>(</sup>۱) فيليب حتى ، لبثان في التاريخ ، ترجمة الدكتور أنيس فريحة والدكتور نقولا زيادة ، بيروت ٩ ه ١٩ ص ٣٦ – حسن أبوالعينين ، دراسات في جغر افية لبنان ، بيروت ، ١٩٦٨ ص ٣٢٠

الفاكهة والخضروات ، وتشهد بذلك أقوال الجغرافيين القدامي والعرب واللاتين في مراحل التاريخ المختلفة في وصف ثمار صيدا ، وخضرة بقعتها (١).

وكان لموقع صيدا الجغرافي وقيامها على شبه جزيرة ضاربة في البحر أعظم الأثر في تقرير مصيرها كميناء تجاري هام في حقب التاريخ المختلفة ، في لا شك فيه أن صيدا بفضل تطلعها إلى البحر وعزلتها شبه التامة عن قلب البلاد إلا عبر طرق معدودة وعرة المسالك تدور حول المرتفعات لتربطها



( خريطة رمَّ ٢ ) الموقع الجغرافي لمدينة صيدا ونواحيها

جدولان: الشمالي منها يقال له القملة والجنوبي برغوت (١) ولعل لفظة قلة محرفة من الفرنسية « Comme Lait » . ولفظة برغوت محرفة من الفرنسية « Par Goutte » (٢) . كذلك يحد صيدا من الجنوب نهر سنيك الفرنسية « البحر جنوبي صيدا مباشرة » ويليه جنوباً نهر الزهراني الذي يجري شمالي الصرفند ( ساريبتا القديمة ) على مسافة تبعد عنها بنحو ميلين ونصف ميل . وينتشر فوق السهل الساحلي لإقليم صيدا ويمتد من ميلين ونصف ميل . وينتشر فوق السهل الساحلي لإقليم صيدا ويمتد من رأس الصرفند في الشمال حيث يضيق السهل الساحلي للغاية حتى رأس الصرفند في الجنوب مسافة عشرة أميال كسوة من الرواسب الرملية والحصي مما تحمله الأمواج وبقايا المدرجات البحرية التي تخلفت عن تراجع البحر (٣) . وتكثر على الساحل الجنوبي من صيدا أكوام من أصداف الموريكس تخلفت من العصور القديمة عندما كان أهل صيدا يستخرجون من هذه الأصداف والقواقع أصباغ الأرجوان (١) .

ويتزود سهل صيدا بثلاث نهيرات تنبع من الجبال الواقعة إلى شرقيه مباشرة هي نهر الاولي في الشمال ونهر سنيك ونهر الزهراني في الجنوب وقد أشرنا اليها ، بالإضافة إلى مياه العيون مثل عين القنطرة وعين براك بين الصرفند ونهر الزهراني ، وبفضل توافر المياه أصبح من اليسير ري المناطق التي لا تخترقها مجاري الأنهار والجداول في سهل صيدا ، وكان ذلك من العوامل التي ساعدت على زيادة خصوبة سهل إقليم صيدا وشهرته عبر التاريخ بأشجاره المثمرة وجناته التي تجري بينها الأنهار ، وقد ترتب على هذا العامل أن أصبحت صيدا من المدن الساحلية الشهيرة بثروتها في على هذا العامل أن أصبحت صيدا من المدن الساحلية الشهيرة بثروتها في

Robinson, Biblical Researches in Palestine, 2<sup>d</sup> edition, p. 479 - Frederick (1)

Carl Eiselen, op. cit. p. 2

G. Francis Hill, Catalogue of the Greek coins of Phœnicia, London, 1910, (1)

<sup>(</sup>٢) سليم بسيسو ، صيدا سيدة البحار وسيدة الدنيا ، مجلة العربي ، عــــدد ٤٨ ، تشرين ثاني ، ٢ ٢ ١ ص ٧٩

<sup>(</sup>٣) يوسف مزهر ، تاريخ لبنان العـام ، ج ١ ص ١١ – حسن أبو العينين ، ص ١٠٥ – Fredrick Carl, op. cit. p. 1

Dictionnaire de la Bible, p. 1704 (£)

بالمدن الساحلية (١) أكدت تفوق دورها البحري وانتماء أهلها إلى البحر (٢) بهدف التجارة وتصريف منتجات البلاد. وقد ساعد على هـذا النشاط التحاري وحود مناءن رئيسين استخدمها الصيدانيون في العصر القيديم لتصريف التجارة الفينيقية إلى دول حوض البحر المتوسط القديم ، كالثياب الأرجوانية والزجاج ، أولها ميناء شمالي يحميه صفان من الصخور يشكلان حوضاً مغلقاً محماً من الرياح ، الصف الأول يمتد من الطرف الشمالي للنتوءات الصخرية البارزة أمام رأس المثلث العمراني شرقاً لعدة مئات من الأمتار (٣) ليقابل قرب نهايته تقريباً صفاً آخر من الحواجز الصخرية يمتد من الجنوب إلى الشمال ، ويكاد يتصل بالصف الأول ولا ينفصل عنه إلا بمسافة ضيقة تتسع لمرور إحدى السفن ، هذا الميناء الرئيسي الذي ما زال يقوم بوظيفته حتى النوم بالنسبة لسفن الصند والزوارق ، كان مخصصاً لاستقبال السفن الصيداوية ، وكان مدخله محاطاً بتحصينات من قسلاع وأبراج أقيمت على صف من الصخور الطبيعية والنتوءات البارزة لحماية السفن من العواصف والأنواء ، وكان المدخل المذكور يغلق بواسطة سلسلة ضخمة تمتد بين برجين متقابلين يتصل الجنوبي منهما بتحصينات مدينة صيدا. وكان هــذا الميناء المغلق يتصل بالميناء الجنوبي عن طريق فتحة صناعية نقرت في صخور

الداخلي عن طريق مدخل السلسلة. وميناء صيدا الداخلي لا يعدو اليوم مرسى صغيراً ضحلاً لا ترسو فيه إلا السفن الصغيرة وقوارب الصيد، ولكنه كان أكثر عمقاً في الماضي منه في الحاضر، وكان يتسع لعدد كبير من السفن التجارية ذوات الطبقات الثلاثة أو الأربعة من المجاذيف التي تنطلق إلى موانىء البحر المتوسط القديمة (٣).

هذا الجانب لمرور السفن (١). أما الميناء الجنوبي فاكبر مساحة وأكثر

عمقاً (٢) ، إذ يتمثل في خليخ عميق على شكل نصف دائرة ، أقل حصانة

من الميناء الشمالي ، ولكنه كان يسهل عملية إرساء السفن في بعض الحالات ،

وإن كان لا يستخدم في الوقت الحاضر لكثرة ما طمره من الرمال ،

ويعرف هذا الميناء بالميناء المصري . ويتقدم الميناء الشمالي المعروف أيضاً

بالمناء الداخلي ، ميناء خارجي يرتكز أساساً على الجانب الشرق من

جزيرة صيدا المواجه للمدينة ، وهو جانب يتميز بهدوء مناهبه ، وتحميه

من الجمة الجنوبية صخور ونتوءات بارزة أقيم عليها في العصور القديمة سور

يدفع عنه الأمواج العالية التي تدفعها الرياح الجنوبية الغربية ، وزود هذا

الخارجي بالميناء الأمامي الواقع بين قلعة البحر والرصيف البحري القائم ،

ومن هذا الميناء الأمامي كانت السفن الصيداوية تأخذ طريقها الى الميناء

#### (٢)

### اسم صيدا ومدلوله

ورد في كتب المعاجم الجغرافية العربية موضوعان يشتركان في اسم صيداء: أحدهما صيداء الجنوب بساحل الشام موضوع الدراسة ، وتعرف

Poidebard, op. cit. p. 54 (١) حليم مجدلاني ، دليل صيدا الأثري ، ص ٣٠

<sup>(</sup>٢) يمتد هـذا الميناء نحو ٢٠٠ ياردة من الشمال إلى الجنوب، ونحو ٤٠٠ ياردة من الشرق إلى النوب (٢) النوب (Frederick Carl, p. 4)

<sup>(</sup>٣) غالب الترك ، لبنان في محافظاته ، السنة ه١ ، النشرة ٢٠١ بيروت ، ١٩٦١ ص ٨٤

<sup>(</sup>١) مثل طريق الجليل ويصل بين عكا وصفد والقنيطرة ودمشق ، وهو الطبيعي الوحيد الذي يصل بين الساحل والبقاع ( راجع محمد غلاب ، ص ٣٥٢ ) . وقد كات لعزلة صيدا عن الداخل عن طريق المرتفعات التي تتحكم فيها قلاع أقيمت في العصور الوسطى ، مثل قلعة شقيف تيرون المرقب الهام لحراسة مدخل صيدا والمتحكم في نقطة التقاء النهرين اللذين يكونان نهر الأولي، أعظم الأثر في تطلعها نحو البحر Deschamps, La défense وهناك اللذين يكونان نهر الأولي، أعظم الأثر في تطلعها نحو البحر du Royaume de Jerusalem, Texte, Paris, 1939, p. 220, 222 ) قلعة اخرى تحمي الوادي الذي تجري فيه مياه نهر الأولي هي قلعة أبي الحسن التي تحمي المدخل المباشر الى صيدا في الطريق المؤدي إلى دمشق ( أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي ، كتاب المشترك وضعاً والمفترق صقعاً ، نشره فردناند وستنفلا، جوتنجن ٩٤١ ص ٣٥٧ )

Poidebard, op. cit. P. V (۲) - حسن أبو العينين، ص ٣٦٦

Donald Harden, op. cit. p. 28 (\*)

لذلك ولقربها من بلدة صور بصيداء صور ، والثانية بحورات من أعمال دمشق أيضاً ، وقد ميز النابغة الذبياني هذه الأخيرة عن صيداء صور في قوله:

لئن كان للقبرين قب بجلق وقبر بصيداء الذي عند حارب(١)

ولعل صيداء حوران هي بلدة صيدنايا التي تقع بالقرب من دمشق . وهناك موضع ثالث يسمى صيداء وهو بئر معروفة بعذوبة مياهها ، وفي ذلك يقال : « ماء ولا كصيداء » (٢).

وعرفت مدينة صيداء صور أيضاً بإربل ، فقد ذكر ياقوت أن « إربل امم لمدينة صيداء التي بالساحل من أرض الشام » (٣) ، ولعلها سميت بهذا الاسم عند العرب من الربل أي كثرة الشجر . وقد أشار ابن فضل الله العمري إلى أن كورتها كثيرة الأشجار غزيرة الانهار (٤).

وقد ذهب الباحثون في تفسير اسم صيدا وصيداء (٥) مذاهب شتى ،

(٢) البكري ، المصدر السابق .

(٤) القلقشندي ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، ج ٤ ص ١١١

فبعضهم يستند إلى أصل التسمية كا ورد في العهد القديم ، فينسبون صيدا الى صيدون الابن البكر لكنعان بن حام بن نوح (۱) ، ويربطون بين تأسيسها وبين الكنعانيين الذين عرفوا أيضاً باسم الصيدونيين (۱). وقد أخذ مؤرخو العرب وجغرافيوهم بهذا التفسير ، وأجمعوا على نسبتها إلى صيدون بن صدقاء ابن كنعان بن حام بن نوح (۱). ويعتقد إيوستاثيوس أن صيدون القديمة من بناء بيلوس ، وأنها سميت باسم ابنت صيد ، ولكن الكتاب الإغريق (ومنهم ملالاس) أجروا تعديلاً على هذه الأسطورة ، فأبدلوا صيد بصيدوس ابن ايجيبتوس الذي بنى صيدون وسماها باسم صيدوس. ويعلق المؤرخ فردريك كارل ايسلين بأن هذا التفسير الأخير يشبه إلى حد ما التفسير القديم الوارد في العهد القديم ، وأن هذا التفسير يربط المدينة واسمها باسم صيدون ، ويعترض على الأخذ بهذا التفسير الخيالي (٤).

وهناك من يفسر اسم صيدا على أنه مشتق من الجذر السامي «صيد» بمعنى صيد الاسماك (٥)، ويعتقد البعض أنها كانت محلة صغيرة لصائدي الأسماك (٢)، على النحو الذي كانت عليه قرية راكوتيس التي أقيمت عليها مدينة الاسكندرية (٧). وقد أشار هومير إلى أن السمك في صيدون أوفر

<sup>(</sup>١) أبو عبيدالله بن عبد العزيز البكري الأندلسي ، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ، تحقيق الاستاذ مصطفى السقاء القاهرة ١٩٤٩، ج ٣ ص ٨٤٨ – ياقوت الحموي ، كتاب المشترك وضعاً والمفترق صقعاً ، ص٧٨ - ٢٨٧ sur la Palestine, Paris, 1951, p. 125.

<sup>(</sup>٣) ياقوت ،كتاب المشترك ، ص ١٩ – ياقوت ، معجم البلدان ، طبعة بيروت ، مجلد ١، مادة إربل ، ص ١٤٠

<sup>(</sup>ه) سميت صيداء بالعربية ، وصيدونا بالأشورية ، وصيدون أو صيدونيا باللاتينية ، وصيدونو في رسائل تل العمارنة ، وصيدون أو زيدون بالعبرية ، وساجيتا عند الصليبين ( راجع في ذلك : Frederick Carl, p. 10 - أنيس فريحة ، أسماء المدن والقرى اللبنانية ، بيروت ، دلك : ١٩٥٧ - منير الخوري ، صيدا عبر التاريخ ، ص ٢٠٤ ) . ومن المعروف أن بالاندلس كورة تعرف عند العرب بشذونة وتعرف في المصادر اللاتينية بصيدونيا قاعدتها مدينة صيدونيا تسمها الفينيقيون الصيدونيون قديماً في إسبانيا على مثال مدينة قرطاجه التي تحمل اسم الإله ملقارط .

<sup>(</sup>١) الكتاب المقدس ، العهد العتيق ، بيروت ١٩٦٠ : سفر التكوين ١٠ : ١٥ ، سفر أخبار الايام الاول ١ : ١٣

r o ص ۱ ج ۱ ص من مر مر مح Schulim Ochser, The Jewish Ency, article Sidon (۲)

<sup>(</sup>٣) ابن شداد ، الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ، تحقيق الدكتور سامي الدهان ، دمشق ، ١٩٥٦ ، ص ١٨ – ياقوت ، معجم البلدان ، مجلد ٣ ص ١٩٠١ – القلقشندي ، صبح الاعشى مجلد ٤ ص ١١١ – الشيخ طنوس الشدياق ، بيروت ، ١٩٥٤ ج ١ ص ٧

Frederick p. 9 (£)

<sup>(</sup>ه) أنيس فريحة ، أسماء المصدن والقرى اللبنانية ، ص ٢٠٣ - بطرس عبد الملك ، قاموس الكتاب المقدس ، ص ٥٦٥ - فيليب حتى ، لبنان في التاريخ ، ص ١٣٢

<sup>(</sup>٦) محمد غلاب ، ص ۹ ه ۳ – منير خوري ، ص ۲ ا – 664 – ۲ غلاب ، ص ۹ ه ۳ – منير خوري

<sup>(</sup>٧) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الاسلامي ، الاسكندرية (٧) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ

من الرمال ، كذلك فسر جستان في القرن الأول اسم صيدون بكثرة أسماكها ، «على أساس أن الفينيقيون كانوا يسمون السمك صيدون » (۱). وقد أشار بعض الكتاب العرب الى شهرة صيدا في نوع من السمك يتوافر في مياهها ، فالإدريسي يذكر أن بصيدا عين ينشأ بها في الربيع سميكات على طول الإصبع منها ذكور وإناث ، وأن لها أيدي وأرجل صغار (۲). وما زالت صيدا تشتهر في الوقت الحاضر بأسماكها ، وصيد الأسماك في يومنا هذا من أهم حرف سكان صيدا ، وميناؤها الحالي لا يعدو أن يكون مرسى لزوارق الصيد .

وقد تكون صيداء من الصيداء في العربية ، وهي حجر أبيض كان يصنع منه البرام (٣) ، ولعل لهذا التفسير صلة باسم محلة البرامية التي تشرف على صيدا ، واشتهرت بقدورها وبرامها الفخارية ، وقد تكون صيدا مشتقة من الصيداء بمعنى الأرض التي تتسم تربتها باللون الأحمر والحجارة الغليظة المستوية بالأرض (٤) ، أو بمعنى الحصى ، ومع ذلك فقد شك ياقوت في التفسير العربي لكلمة صيدا وقال : «وما أظنه إلا لفظة أعجمية إلا أن أصلها في كلام العرب على سبيل الاشتراك » (٥).

وقد اعترض المؤرخ فردريك كارل ايسلين على التفسيرات السابقة ورجح أن صيدون القديمة سميت باسم اله يحمل هذا الاسم، ومنه اشتقت التسمية الصليبية ساجيتا أو ساجيت (٦)، وإن كان يميل إلى ربط اسم ساجيتا

Frederick Carl Eiselen. p. 11 (1)

باللفظة اللاتينية ( Sagitta ) بعني السهم ، بدليل أن السهم كان شعار مدينة صدا في العهد الصلبي ، وكانت العملات التي سكت في صيدا في هذا العهد تحمل هذا الشعار (١). ويرجح الاستاذ أنيس فريحة أن يكون صد ، وهو الجذر الذي اشتقت منه صدون وصدا إلها ساماً قديماً عثل الصيد ، ويعلل تسمية أهل صيدا للمزار الواقع في الجنوب الشرقي منها والذي يسميه الأهالي بمزار النبي صيدون بأنه مكان هيكل فينيقي قديم للإله السامي صيد إله الصيد (٢). ونعتقد بدورنا أن اسم صيدا مشتق من الجذر السامي صد ، ويقصد به صد السمك وهي الحرفة الرئيسة لسكان هذه البلدة منذ نشأتها . ولا نستبعد تمجيد الأهالي لهذه الحرفة فأطلقوها على مدينتهم بحيث أصبح اسم صيدون يعني مدينة صيد الأسماك ، ولعل هذا التمجيد كانت له علاقة بالفكر الديني القديم عند سكان صدون ، أو لعله كان يرتبط بالطوطمية التي كان من مظاهرها أن يتسمى بها الأفراد تعبيراً عن تفاؤهم بها كا كان يفعل العرب في العصر الجاهلي عندما كانوا يتفاءلون بالطير كالحمامة (٣) مثلًا . ومن المعروف أن كثيراً من الأسماء السامية القديمة للمواضع أو للقبائل كانت لها صلات وثبقة بأسماء الآلهة . وليس ضرورياً أن تكون حرفة الصد التي كان يمارسها الصداويون قاصرة على السمك ، فمن المعروف أن أهـل صيدا احترفوا أيضاً صيد نوع من القواقع أو الأصداف كانوا يستخرجون منها الأصماغ الأرجوانية المشهورة ، وكانت هذه الحرفة من أسباب ازدهار التحارة الفينيقية (٤).

(٣)

#### طبوغرافية صيدا التاريخية

رأينا فيا سبق أن مدينة صيدا كانت مزودة بميناءين بالاضافة إلى

<sup>(ُ ﴾ )</sup> الإدريسي، وصف فلسطين والشام من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، نشره جوانيس جيلاميستر ، بون ١٨٨٥ ص ١٥- ابن شداد ، الاعلاق الخطيرة ، دمشق ، ١٩٦٢ ص ٩٨

<sup>(</sup>٣) ياقوت ، معجم البلدن ، مادة صيداء ، مجلد ٣ ، ص ٤٣٧ — جمال الدين محمد بن منظور ، لسان العرب ، طبعة دار صادر ، بيروت ه ١٩٥٥ ، مادة الصيداء ، ج ٣ ص ٢٦٢

<sup>(</sup>٤) البكري ، معجم ما استعجم ، ج ٣ ص ٨٤٨ - محمد مرتضى الزبيدي ، تاج العروس ج ٢ ص ٤٠٣

<sup>(</sup>٥) ياقوت ، معجم البلدان ، ص ٢٣٤

Frederick Carl, p. 14 (7)

<sup>(</sup>١) أنيس فريحة ، أسماء المدن والقرى اللبنانية ، ص ٢٠٤، ٢٠٤

<sup>(</sup>٣) السيد عبد العزيز سالم، تاريخ العرب في العصر الجاهلي ، ١٩٧٠ ، ص ٤٠٨

<sup>(</sup>٤) محمد غلاب ، المرجع السابق ، ص ٥٩ ٣

ميناء خارجي في الجهة الشمالية كان مخصصاً للسفن الأجنبية ، ومن المحتمل أن يكون الميناءين المذكورين قيد اتصلا في فترة ما مجيث أصبح من السهل على السفن أن تنتقل من الميناء الشمالي إلى الميناء الجنوبي.

ويحد مدينة صيدا من الشمال أطلال قلعة البحر ، وهي بناء أقيم في العصور الوسطى على جزيرة صغيرة قريبة من الساحل الشمالي لصيدا ، في الفترة الواقعة ما بين شتاء سنة ١٢٢٧ إلى سنة ١٢٢٨ ، وشيدت من كتل ضخمة من الحجارة انتزعت من أطلال بناء آخر أكثر قدماً كان مقاماً فيا يظهر في نفس الموضع . وتقع أكثر أحياء المدينة الحديثة ارتفاعاً إلى الجنوب الشرقي حيث تقوم أطلال قلعة البر التي شيدها الملك لويس التاسع في سنة ١٢٥٣ أثناء مقامه بهذه المدينة . وكان ينحدر من هذا النشز إلى البحر سوران : أحدهما يبدأ من باب عكا ثم يتجه شمالاً ، وينتهي بباب بيروت ، والآخر يتجه غرباً . وينتهي عند الميناء الجنوبي .

وتتميز مدينة صيدا بشوارعها الضيقة المتعرجة التي تتداخل فيا بينها على شكل شبكة معتمة من الأزقة والدروب الملتوية تتلاحم المنازل على جوانبها ، وتقنطر عليها بين الحين والحين ، وتظللها أحياناً قبوات متعارضة وحنايا أو تعترضها أنصاف العقود التي تنبت من دعامات جانبية ثم ترتكز أطرافها على الجدر المقابلة لتدعيمها . ومن الغريب أن معظم هذه الدروب والأزقة تمتد من الجنوب إلى الشمال بحيث تفضي جميعاً إلى الساحل ، وفي بعض الأحيان تتفرع منها أزقة وزنقات جانبية تمتد من الشرق إلى الغرب مؤلفة عند التقاطع ما يشبه الميادين الصغيرة أو الساحات (١١). وعلى الرغم مما تتسم به هذه الأزقة من الضيق والتعرج والتشعب ، فإن بعض الدور التي تنتظم على جوانبها تتميز بالإتساع ، كما أن الكثير منها مبني من الحجارة ، لاسيا الدور الواقعة بحذاء السور الشرقي بالقرب من باب عكا المعروف اليوم بالبوابة الفوقا ، هذه الدور تتميز عن غيرها بمساحاتها المعروف اليوم بالبوابة الفوقا ، هذه الدور تتميز عن غيرها بمساحاتها المعروف اليوم بالبوابة الفوقا ، هذه الدور تتميز عن غيرها بمساحاتها المعروف اليوم بالبوابة الفوقا ، هذه الدور تتميز عن غيرها بمساحاتها المعروف اليوم بالبوابة الفوقا ، هذه الدور تتميز عن غيرها بمساحاتها المعروف اليوم بالبوابة الفوقا ، هذه الدور تتميز عن غيرها بمساحاتها المعروف اليوم بالبوابة الفوقا ، هذه الدور تتميز عن غيرها بمساحاتها المعروف اليوم بالبوابة الفوقا ، هذه الدور تتميز عن غيرها بمساحاتها المعروف اليوم بالبوابة الفوقا ، هديروب



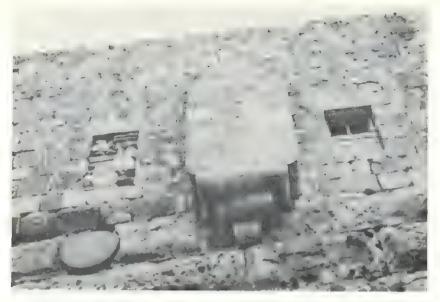

مسند بارز بقلعة صيدا



آثار صليبية في قلعة البحر



مئذنة الجامع العمري بصيدا

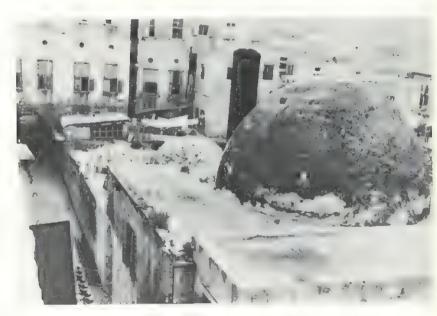

قباب بحمام فنخر الدين

الكبيرة وارتفاعها الواضح ، وكثير من هـذه الدور أقيم على خط السور نفسه ، وأصبحت تشكل جزءاً لا يتجزأ منه (١).

وإذا نظرنا إلى خريطة صيدا الحديثة أمكننا أن نحدد بوضوح تخطيط المدينة ، على الأقل في العصور الوسطى ، فشارع البوابة الفوقا الذي يبدأ من تل القلعة البرية وينتهي بالقرب من المسجد البراني (٢) الذي سمى كذلك لوقوعه خارج السور القديم ، يحاذي السور الشرقي للمدينة ، وقد تبقت من هذا السور بقية استغلما الأهالي جدراناً لدورهم الممتدة في خط سيرها. ومن قلعة البر يمتد سور سبق أن أشرنا إليه ينتهي عند ساحل البحر. ويلى هــــذا السور من الجنوب وعلى رمال الساحل أكوام من أصداف الموربكس المشهورة . وكان يحد صدا من الجهة الغربية المطلة على البحر سور يتصل بأبراج الميناء الداخلي المعروف بالميناء الشمالي ، ويغلب على الظن أن هذا السور المحاذي للبحر كان يحدق بالمناطق المعمورة قبلي المدينة ، وان المسجد الجامع وأصله كنيسة اسبتارية لفرسان القديس يوحنا كان يدخل في نطاق السور أو على الأقل كان يلتصق بالسور من الجهة الجنوبية الغربية. ولا نشك في أنه كان ينفتح في هذا السور المحاذي للمناءين بابان آخران أحدهما يؤدي الى المناء الشمالي والآخر يفضي الى الميناء الجنوبي ، وإن كان ناصر خسرو بشير الى بوابات ثلاثة فقط كانت تنفتح في سور المدينة في زمنه (٣).

ومن أهم معالم مدينة صيدا الإسلامية الجامع الكبير الذي أشرنا إليه ، ويقع في القسم الغربي من المدينة ، وإلى جنوب هذا الجامع مباشرة يقع قصر الأمير فخر الدين المعني الثاني ، وإلى الشمال الشرقي وعلى بعد مئات الأمتار يقع مسجد أبونكله الذي كان في الأصل كنيسة سان ميشال ،

Frederick Carl, p. 5 (1)

<sup>(</sup>٢) هذا المسجد من بثاء المعنيين ، وفيه دفن الامير ملحم بن معن في سنة ١٠٦٨ هـ

<sup>(</sup>٣) ناصر خسرو ، سفرنامه ، طبیع برلین ۱۳٤٠ ه ص ۲۰



بوابة خان الافرنج بصيدا

وبالقرب من هـذا المسجد، وفي نفس الإتجاه الشمالي الشرقي يقوم خان الافرنج المشهور الذي شيده الأمير فخر الدين (١)، وبالقرب منه من الجهة الغربية يقوم حمام المير. وهناك خان آخر من عصر فخر الدين أقيم إلى الشمال الشرقي من خان الافرنج يعرف باسم خان الرز.

ونلاحظ أن الآثار الفينيقية القديمة تقع في خارج المدينة الحديثة ، فعلى بعد نحو كيلومتر واحد إلى الجنوب الشرقي من باب عكا الواقع في الركن الجنوبي الشرقي من سور المدينة تقع جبانة الملك اشمنعازار الذي عثر على تابوته في يناير سنة ١٨٥٥ بالقرب من مغارة أبلون (أبولو). وعلى بعد نحو كيلومتر ونصف من ساحل البحر شرقاً كشف عن جبانة ثانية بالقرب من قرية الهلالية ، وعلى بعد نحو سبعائة متر جنوبي ضريح النبي صيدون مغارة تعرف بمغارة المقدورة تقع قريباً من قرية مغدوشة ، كانت فيا يظهر معبداً لعشتروت ، والى جنوب شرقي المدينة تقوم كنيسة مار الياس على نفس الموضع الذي كان يقوم فيه معبد فينيقي لعله كان غصصاً للاله اشمون .

ويواجه الباحث في طبوغرافية صيدا القديمة عدة عقبات أساسها الحقيقة بأن المدينة الحالية ليست امتداداً لصيدا القديمة ، فمن المعروف أن تاريخ المدينة الحديثة يبدأ منذ نهاية العهد الصليبي ، زد على ذلك أن الحفريات الأثرية لم تزودنا بمادة كافية تعيننا على تحديد طبوغرافية صيدا القديمة . على أنه من المحقق أن المدينة القديمة كانت تزيد في الاتساع عن المدينة الحالية ، فإن معظم الآثار التي أسفر عنها الكشف الأثري تم

<sup>(</sup>۱) بناه الامير فخر الدين ووهبه للتجار الفرنسيين في صيدا ، وهو بناء من الحجر مربع الشكل كبير المساحة، يتوسطه صحن مربع الشكل أيضاً في وسطه حوض تحيط به الاشجار، ويدور بالصحن أربع مجنبات كل منها يتألف من ٧ عقود منكسرة مطولة مكونة بوائك تطل على غوف . وتسند ما بين العقود ركائز مستطيلة الشكل تنتهي من أعلى بمسطحات مائلة . ويتقابل في وسط عقد كل من الجانبين الشمالي والجنوبي عقد تتناوب سنجاته على أساس كتل بيضاء وسوداء . والخان من طابقين : الاعلى للنزلاء والادنى تشغله مخازن وحظائر للخيل وللخان بابان أحدهما يطل على الميناء الشمالي والآخر يطل على ساحة السراي .

# الفضل الأول التاريخ القديم والحضارة

#### ١ - عرض عام لتاريخ صيدا القديم

- (أ) أُولوية صيدون في الحضارة الفينيقية
- (ب) خضوع صيدون للأشوريين والبابليين
  - (ج) خضوع صيدون للفرس
- (د) صيدون من الاسكندر إلى الفتح العربي

#### ٢ - المظاهر الحضارية

- (أ) تقدم الفنون الصناعية والحرف
  - (ب) النشاط التجاري
  - (ج) الحركة العامية والأدبية
    - (د) الآثار الباقية

الكشف عنها في البساتين المحيطة بصيدا ، مما يؤكد أن هذه البساتين استحدثت في مواضع كانت معمورة قديماً أو أقيمت على أطلال قديمة . ونستدل من الآثار المكتشفة حول صيدا على أن قلب المدينة كان يشغل منطقة تبعد بنحو ٧٣٠ متراً إلى الشرق من السور الشرقي الحالي ، وأن المدينة القديمة كانت يتد إلى الشمال مسافة بعيدة تتجاوز نهر الأولي ، فقد تم الكشف عن أطلال معبد أشمون الذي كان يدخل في نطاق المدينة على الضفة القبلية من نهر الأولي ، وموضع هذه الأطلال يبعد بنحو ٢٥٦٠ متراً الى الشمال الشرقي من البوابة الشمالية لمدينة صيدا في العصر الوسيط .

ويشير النقش الفينيقي الذي عثر عليه بالقرب من ضريح الملك بودعشتارت ، ويرجع عهده إلى القرن الخامس ق. م. إلى وجود مركزين عمرانيين باسم صيدون: أحدهما صيدون يم أي صيدون البحرية ، وصيدون ساد (۱) أي صيدون البرية ، والمقصود بها الأراضي المرتفعة الممتدة الى الشمال مع اتجاه المدينة نفسها ، تمييزاً لحرفتين رئيسيتين لأهل صيدا ، حرفة التجارة البحرية وحرفة الزراعة (۲). ويشير النقش نفسه إلى ضاحية تسمى رشف كانت تمتد نحو الشمال والشمال الشرقي حتى نهر الأولي (۳). وكان هذا التمييز واضحا قبل ذلك في نص سنحريب الذي يتضمن وصفاً لحملته على بيت المقدس في طليعة القرن السابع ق. م. إشارة الى صيدون الكبيرة وصيدون الصغيرة ، والمقصود بالكبيرة صيدون البرية أما صيدون الصغيرة فهى المدينة البحرية (٤).

Dussaud, Topographie historique de la Syrie antique et médievale, Paris, (1)
1927, p. 39

Bruce Condé, See Lebanon, Beirut 1960, p. 245 - Frederick Carl, p. 8 (٢) وقد ذكر الدكتور محمد غلاب ( في كتابه الساحل الفينيقي ص ٢٠٠ ) خطئا أن هذا التمييز جاء ذكره في القرن العاشر قبل الميلاد ، كما تكور الخطأ أيضاً بالنسبة لحملة سنحريب إذ جعلها في طليعة القرن الثامن قبل الميلاد مع أنها حدثت في طليعة القرن السابع ق. م.

Frederick, p. 8 (\*)

# الفضل لأول التاريخ القدرة التاريخ القدرية

(1)

# عرض عام لتاريخ صيدا القديم

#### (أ) أولية صيدون في الحضارة الفينيقية:

تعتبر صيدون أقدم مدن الكنعانيين (١) ، وهم فرع من الساميين الغربيين الذين نزحوا من بلاد العرب ونزلوا في سوريا ، وسماهم الاغريق وخاصة المقدونيون الذين تبادلوا معهم التجارة بالفينيقيين (٢). وقد ذكرنا فيا سبق أن صيدون ، اسم صيدا القديم ، هو اسم مؤسسها صيدون بكر . كنعان بن حام حسبا ورد في التوراة ، وبذلك يصبح الكنعانيون الذين عرفوا عند الإغريق بالفينيقيين ، وفي أسفار العهد القديم (٣) وفي أشعار الإلياذة بالصيدونيين ، هم الذين أسسوا صيدون ، وتصبح صيدون لهذا السبب أهم المدن الفينيقية جميعاً عا فيها صور (٤). وقد احتفظت صيدون بزعامتها على المدن الفينيقية منذ تأسيسها فيا يقرب من سنة ١٨٠٠ ق. م. بفضل براعة أبنائها في المجاري وتفوقهم على غيرهم فيا يختص بالتجارة البحرية عبر مرافئ البحر المتوسط القديم ، وبفضل احتفاظها باستقلالها عن مصر

Schulim Oshser, The Jewish Encyclopaedia, p. 664 (1)

<sup>(</sup>۲) نجيب ميخائيل ، مصر والشرق الأدنى القـــديم ، ج ۳ : سوريا ، الاسكندرية ، ١٩٦٤ ص ٤٩ ــ فيليب حتي ، لبنان في التاريخ ، ص ١١٨ ــ يوسف مزهر ، ح ١ ص٣٠٠

<sup>(</sup>٣) سفر الملوك الاول ١٦ : ٢١

<sup>(</sup>٤) سفر أشعيا ٢٣: ١٢

(ب) خضوع صيدون الأشوريين والبابليين :

ظلت صور تحتفظ لنفسها بالزعامة على سائر المدن الفينيقية إلى أن تعرضت سواحل فينيقيا لغزوات الأشوريين منذ أواخر القرن الثامن قبل الميلاد ، وكان ذلك إيذانا بأفول نجم صور وزوال عظمتها ، وقد در لصيدون أخيراً أن تسترجع تفوقها على المدن الفينيقية منذ سنة ٢٠٠ ق. م ، وأن تصبح من جديد على رأس المدن الفينيقية ، لا سيا بعد أن دمر نبوخذ نصر قوة صور في سنة ٤٠٥ (١) ق.م.

وتبدأ غزوات الأشوريين على السواحل الفينيقية منيذ سنة ١٠٩٤ ق. م عندما تمكن تجلات بلاسر الأول من احتلال أرواد وفرض الجزية على جبيل وصيدون (١) ، ولكن غزوته تلك لم تتخذ الطابع العسكري العنيف الذي اتخذته حملة أشور نصر بال الثاني ( ٨٨٣ – ٨٥٩ ق. م) الذي أخضع المدن الفينيقية صور وصيدا وجبيل في سنة ٢٧٨ ق. م وأرغمها على أن تدفع له الجزية وأن يقدم له سكانها الذهب والفضة والنحاس والقصدير والحديد والمنسوجات الملونة وكميات من خشب الأبنوس والأرز والصندل ، بالإضافة إلى كميات من العاج (٣) ، وأقام بهذه المناسبة لوحة تذكارية عند نهر المكلب (٤) .

ثم أعاد الأشوريون الكرة على المدن الفينيقية مرة أخرى في عصر شمنصر الثالث ( ٨٥٩ - ٨٢٤ ق. م ) الذي أرغم أهالي صور وصيدا في سنة ٨٤٢ ق. م على دفع الجزية (٥) . واستمرت صيدا وصور تدفعان

في كثير من مراحل تاريخها القديم. ثم أخذت صيدون تتنازل تدريجيا عن مكانتها لمدينة صور ، بسبب الضربات التي تعرضت لها منذ أن افتتح يشوع بن نون ، الذي تولى قيادة شعب اليهود ، بلاد الكنعانيين ، وطرد سكانها ، ودمر مدنها الصغيرة التي كانت مصدر ثروة صيدون . وتسجل هجرة قبائل البلست الذين وفدوا إليها من كريت منذ سنة ١٢٠٠ ق. م ، واحتلالهم لأراضيها عنوة ، وتدميرهم لعمرانها نهاية عصر تفوقها وازدهارها القديم (۱).

ثم ورثت صور عظمة صيدون وزعامتها منذ بداية القرن العاشر قبل الميلاد وفي الوقت الذي شهدت فيه صور عصرها الذهبي في ظل ملكها حيرام الأول ( ٩٦٩ – ٩٣٦ ق. م. ) بن أبي بعل صديق (١) الذي أسس سورها العظيم وجعل منها أكثر مدن البحر المتوسط الشرقي حصانة ومناعة (٣) كانت صيدون تناضل من أجل الوقوف في وجه الاضمحلال المحتوم وتعمل على النهوض من عثرتها ، فقد شاركت في تزويد سلمان بن داود ملك اليهود بما يلزمه من أخشاب الأرز وصناع لبناء هيكله وأسطوله (٤) موسنرى فيما بعد أنها كانت تبيع أخشاب الأرز لليهود لبناء الهيكل الذي شيده زروبابل والى يهوذا في زمن كورش ملك فارس (٥).

<sup>(</sup>١) Donald Harden, p. 51 لبنان في التاريخ ، ص ١٢١

<sup>(</sup>٢) لبنان في التاريخ ، ص ١٧٣

Frederick, p. 43 - Dimitri Baramki, Phœnicia and Phœnicians, Beirut, (٣) عند المنان في التاريخ ص ١٧٤ - يوسف مزهر ، ج ١ ص ١ ع المان في التاريخ ص ١٧٤ - يوسف مزهر ، ج ١ ص ١٩٥١.

<sup>(</sup>٤) نجيب ميخائيل ، ص ٥٧

<sup>(</sup>٥) لبنان في التاريخ ، ص ١٧٥ - يوسف مزهر ، ص ٤٧

<sup>(</sup>١) أمين خليفة ، تاريخ سوريا قبـل الفتح الاسلامي ، بيروت ١٩٣٠ ص ١٠٧ – لبنان في التاريخ ، ص ١٢٠ – يوسف مزهر ، ج ١ ص ١٠ – محمد غلاب ، الساحل الفينيقي ،

<sup>(</sup>Robin Fedden, Syria, تصادق حيرام مـــع الملك سلمان وتعاون معه تعاونا وثيقاً (٢) London,1956 p. 43)

<sup>(</sup>۳) يمتبرها استرابو أكبر وأقدم مدن الفينيقيين ، وانها تنافس صيدون في الاتساع والشهرة (۳) يمتبرها استرابو أكبر وأقدم مدن الفينيقيين ، وانها تنافس صيدون في الاتساع والشهرة (۳) (Strabo, The geography of Strabo, trans. Horace Leonard Jones, مدن المحمد المحم

<sup>(</sup>٤) نجيب ميخائيل ، سوريا ص ٢٥١ – منير الخوري – ص ٥٩

<sup>(</sup>ه) قاموس الكتاب المقدس ، ص ٢٦ه

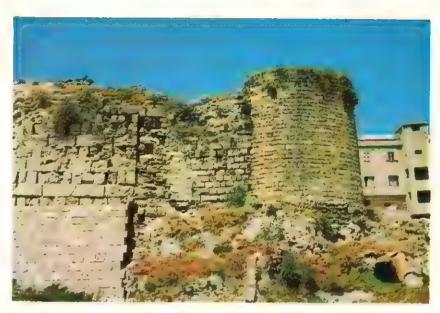

جانب من قلعة المعزة ( قلعة لويس التاسع ) بصيدا



جانب من البوائك المطلة على صحن خان الافرنج

الجزية للأشوريين في عهد أددنيراري الثالث الذي قدم إلى فينيقيا مرتين في سنة ١٨٠٤ ، ١٩٠٨ ق. م (١) ، وتجلات بلاسر الثالث ( ١٧٥٥ – ٢٢٧ ق. م ) وشمنصر الخامس ( ٢٢٧ – ٢٢٧ ق. م ) الذي ألزم صور البرية وصيدا وعكا بوضع أسطول من ١٠٠٠ نوتى تحت تصرف بقصد إحكام الحصار من البحر حول صور البحرية في سنة ٢٢٧ ق. م و وفي عهد سنحريب ( ١٠٠٥ – ٢٨٠ ق. م ) حملت صور راية الثورة على الأشوريين ، فبادر سنحريب بإعادة فتح المدن الفينيقية والسورية ومدن الساحل الفلسطيني ، وخرب صور ، وقمكن في سنة ٢٠٠ ق. م من إخماد الحركة ونصب أثوبعل الثاني الموالي للأشوريين ملكاً على صيدا والمدن الفينيقية (٢) ، بدلاً من ملكها الصوري ، وبذلك انهار سلطان صور .

ثم ثار عبد ملكوت ملك صيدا على أسرحدون الأشوري الذي خلف أباه شلمنصر الخامس ، وأعلن عبد ملكوت استقلال بلاده في سنة ٢٧٨ ق. م ، فأسرع أسرحدون بمهاجمة صيدا ، وافتتحها قهراً ، ففر عبد ملكوت بحراً ، ولكنه اقتيد أسيراً «وصيد كالسمكة من البحر» ثم أعدم ، وانتقم أسرحدون من أهل صيدا أبشع انتقام لتجرئهم على مناهضته ، ودمر عمران صيدون، ودك بيوتها ، وأطاح بتحصيناتها وأسوارها ، وقذف بأحجارها في مياه البحر . وكانت هذه الكارثة أول الكوارث التي توالت على صيدا العظيمة عبر التاريخ . ثم أمر أسرحدون سكان صيدا بالانتقال عنها إلى بلاده ، وأحل محلهم أقواماً من الخليج العربي (خليج فارس قديماً) أو من شرق الأمبراطورية الأشورية (٣) ، وأمر بتعمير مدينة جديدة في موضع صيدون سماها كار أسرحدون أي مدينة

<sup>(</sup>١) نجيب ميخائيل ص ١١٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص ١١٤ – منير الخوري ، ص ٦١ .

Baramki, Phœnicia, p. 29 (٣) . سيقلده معاوية بن أبي سفيان بعد ذلك عندما افتتح صيدا ربعلبك .

أسرحدون (١). ثم عقدت مدن فينيقيا بزعامة صور حلفاً مع ملك مصر ويملكة يهوذا ضد البابليين ، فقدم نبوخذنصر (٢٠٤ - ٢٠٥ ق. م) على رأس حشود هائلة في سنة ٥٩٥ ق. م وفتح أورشليم وهدم هيكلها ، ثم هاجم صيدون وحاصرها حتى مات عدد كبير من أهلها بسبب الجوع والوباء فاستسلمت له ، أما صور فقد تحدته بمقاومتها الباسلة ، واستطاعت هذه المدينة أن تصمد أمامه زهاء ١٣ سنة تحطمت مقاومتها بعدها ، فاستسلم ملكها اثبعل الثالث ، وعندئذ دخلتها جيوش الكلدانيين ودمرت مبانيها ، وسوتها بالأرض ، ومنذ ذلك الحين تخلت صور عن مكانتها السامية ، وفقدت استقلالها هي وصيدون (٢) ، ولكن صدور عن معانها على المدن الفينيقية من جديد (٣) .

#### (ج) خضوع صيدون للفرس :

سقطت الدولة البابلية الثانية على أيدي الفرس في سنة ٥٣٨ ق. م ، وورث قبيز بن كورش ملك فارس تركة البابليين ، فتحولت سورية إلى ولاية فارسية ، ودخلت صيدون في فلك الأمبراطورية الفارسية في سنة ٥٣٨ ق. م ، كا دانت لها صور وغيرها من المدن الفينيقية ، فنحها قبيز كثيراً من الامتيازات ، واتخذ صيدون حاضرة لمدن الساحل الفينيقي، وأسس فيها الفرس قصراً ملكياً تحيط به المتنزهات والجنان لنزوله (٤٠) ، كا أقام والي صيدون الفارسي قصراً لنفسه ، وأبقى قبيز على النظام



<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ١١٩ – Donald Harden, p. 54 – ١١٩ يوسف مزهر، صفحة ٥٠ .



قبة بجامع صيدا الكبير



بوابة صيدا الفوقا ( باب عكا )

<sup>·</sup> Baramki, op. cit. p. 30 (r)

<sup>(</sup>٤) عثر في جبانة عين حاوة في صيدا على بعض تيجان أعمدة تنسب إلى القصر المذكور مصنوعة على الطراز السوسي الفارسي على شكل رؤوس ثيران . ( راجع : 55 ) موريس شهاب ، الاسكندر الأكبر في صيدا ، مجلة المشرق ، السنة ٢٧ ، بيروت ١٩٢٩ والحاوة Seeden, Coastal Lebanon: The ancient sea – ports of – ٣٣٩ ص Phœnicia, in cultural Resources in Lebanon, Beirut, 1969, p. 64.)

الملكي في صيدون في ظل الحكم الفارسي ، ونصب ملكها قائداً عاماً للأسطول الفينيقي ، وقد قام هذا الملك بمساعدة قبيز في فتح مصر في سنة ٥٢٥ ق. م . وتمتعت المدن الفينيقية في عهد قبيز بنوع من الاستقلال ، وكان ملوكها يضربون العملات المحلية بأسمائهم ، وأذن لهما أن تعقد اجتماعات سنوية في طرابلس للبحث في شؤونها (١) .

الاولى بين المدن الفينيقية ، ويتجلى ذلك في العملات الصيدونية التي ترجع الى أيام ستراتون وتنس ، فعلى وجه العملات تظهر صور سفن صيدونية نستدل منها على أن سفن صيدا كانت دعامة البحرية الفارسية ، أما ظهر العملة فتبديو فيه صورة ملك فارس في عربته الحربية يرمي سهما أو يذبح أسداً (٢). وفي ظل هذا العهد السلمي استعادت صيدون ازدهارها وعظمتها ، وفي عهد قبيز باع الصيدونيون كميات كبيرة من أخشاب الأرز لليهود لبناء الهيكل الذي أقامه زروبابل بإذن من ملك الفرس نفسه ، فأعطى اليهود « فضة للنحاتين والنجارين ، وطعاماً وشراباً وزيتاً للصيدونيين والصوريين ليأتوا بخشب الأرز من لبنان إلى بحر يافا بموجب إذن كورش ملك فارس لهم » (٣).

وفي عهد ابنه وخليفته أحشويرش اشترك الصيدونيون في الحرب الفارسية اليونانية ، وزودوا الأسطول الفارسي بعدد من سفنهم (٤) ، وخاضوا مع الفرس معركتين بحريتين هما معركة ميلاتس ومعركة سلاميس التي برز من أبطالها البحريين شخصية تترام نستوس بن أنيسوس الصيدوني (٥) ،

ولعب الاسطول الصدوني دوراً هاماً في حروب الفرس مع الإغريق في عهد

الملك الفارسي ارتحششتا الاول في سنة ٢٦٥ ق. م. وفي سنة ٣٩٦ ق. م. قاد ملك صيدون جيشًا في ثانين سفينة حربية ضد الاسبرطيين الذبن كان

ثم سمّ أهل صيدا حكم الفرس الغاشم وضاقوا ذرعاً بتبعيتهم لهم ،

وتمنوا الخلاص من نيرهم ، ففي سنة ٣٥١ ق. م. انعقد مجلس المدن الفينيقية

في طرابلس ، وأفصح ستراتون الاول ملك صيدا عن عزمــ في التحور

من الفرس ، مستغلا اضمحلال الامبراطورية الفارسية بعبد وفاة داريوس

الابن الاكبر لارتحششتا الثاني وتولية ابنه الاصغر ارتحششتا الثالث اوخوس

فلقيت هذه الرغبة استجابة إجماعية من الحاضرين ، وعندئذ جهز ستراتون

جيشاً شاركت اسبرطة في إعداده بالمال والسلاح والرجال. وبدأت الثورة

الفينيقية على الفرس في الحي الصيدوني بطرابلس ، ولم تلبث أن امتدت

نيرانها الى صيدون في ظـل ملكها الجديد تنس ، فهاجم الثوار القصر

الملكي ، ودمروا يساتينه وجناته ، وأضرموا النيران في مخازر العشب البايس المخصص لخبول الفرس ، وحهزوا أسطولاً مؤلفاً من مائــة سفينة

حريبة ذوات مجاذيف متعددة الطوابق ، ونظموا الدفاع عين مدينتهم

استعداداً لخوض المعركة التي يتقرر فيها مصير بلادهم. وما إن علم أوخوس

بذلك حتى استثاره الغضب فزحف في جيش كثيف (٢) من الخيالة والمشاة

متجها نحو الساحل الفينيقي في سنة ٣٥١ ق. م. ، وعندما بلغ تنس ضخامة

الحشود الفارسية استنجد بمصر ، فأرسل إليه ملكهـــا قوة صغيرة من

المطوعة النونان بقيادة منتور قدمت من رودس (٣). وإذ أدرك تنس أمام قلة عسكره النتيجة المحتومة ، خاف على نفسه ، فسعى الى التقرب إلى

عدهم ملك مصر بالمؤن (١).

(١) فيليب حقي ، ص ١٨٥ - يرسف مزهر ، ص ٥٥ . Hill, Catalogue of the Greek coins of Phoenicia, P. C. - Harden, p. 167 (7)

Hill, Catalogue of the Greek coins of Phœnicia, London 1910, p. XCIV (1) (٢) بلغ عدد الرجالة ٢٠٠٠ ألف مقاتل ، والخيالة ٣٠ ألفاً ، وعدد السفن التي سيرها الى صيدا

٣٠٠ سفينة حربية ، وخمسائة تجارية (فيليب حتى ، ص ١٩٠ – مزهر ، ج١ ص ٥٠)

<sup>(</sup>٣) نجب منخائيل ، ص ١٢٧

<sup>(</sup>٣) العهد العتيق ، سفر عزرا ، فصل ٣ : ٧

Frederick Carl, p. 61 ( £ )

Ibid. (o)

عمران صيدون القديمـــة وخربت دورها للمرة الثانية في تاريخها القديم وأمست أطلالاً دارسة (١).

أما الناجون من أهل صيدا فقد عكفوا على تضميد جراح مدينتهم التعسة ، فرمموا بنيانها (٢) ، ولكن حصون المدينة وأسوارها لم تبن من جديد الا في العصر الوسيط ، وأخذوا يتربصون السوء بالفرس منتظرين فرصة مواتية يثبون فيها عليهم فيشبعون انتقامهم. وجاءت اللحظة التي تخلص فيها الصيداويون من حكم الفرس المغمض ، فمعد أن انتصر الاسكندر الأكبر على داريوس الفارسي في معركة إيسوس في اكتوبر سنة ٣٣٣ ق. م زحف بحذاء الساحل نحو الجنوب ، وكانت صورة ضحايا أوخوس ما تزال ماثلة في أذهان الفينيقيين جميعاً ، ولذلك رحبوا بدخول الاسكندر في البلاد ، وكانت مدينة أرواد أول مدينة فينبقية تعلن ولاءها للاسكندر ، وابتهاجها بالتخلص من نير الفرس. وتبعتها طرابلس ومدن الساحل: البترون وجبيل وببروت ، الحاقدة على الفرس ، وأرسلت صيدا رسلها للترحيب بالإسكندر الفاتح والمخلِّص ، ودعوته للدخول فيها ، وفتحت أبوابها لجيوشه ودانت له بالطاعـة في نفس العام. فعزل الاسكندر ستراتون الثاني ملك صيدا الموالي للفرس ، وأقام مكانه أحد أقرباء هذا الملك وهو عبدولونم ، كان يعمل بستانياً في القصر الملكي ، وأعاد إليها الاسكندر ممتلكاتها ودستورها الخاص (٣). وهكذا استسلمت المدن الفينيقية للاسكندر باستثناء مدينة صور التي حملت وحدها لواء المقاومة وتحدته في عناد ، معتزة بمناعتها وحصانة أسوارها ، كما ان ملكها كان متحالفاً مع الفرس ، فأحكم الاسكندر علمها الحصار زهاء سبعة أشهر ، وساعده الصيدانيون في هـ ذا الحصار ، واشتركوا مع المدن

الملك الفارسي بأن أرسل تساليون أحد نوابه الى معسكر الفرس ، ليعد ملكهم ببذل العون له في اقتحام صيدا عن طريق الخديعة ، وبالاشتراك في الحملة التي يجهزها ملك الفرس ضد مصر . ولم يلبث ملك مصر ان تظاهر بعزمه على التوجه الى طرابلس في طائفة من رجاله بحجة التشاور مع ممثلي المدن الاخرى ، واصطحب معه مائة من خيرة شباب المدينة ، وبدلاً من أن يمضى الى طرابلس كما أعلن من قبل اتجه الى معسكر الفرس ، وسلمهم من كان بصحبته من شباب صيدا ، فقتلهم الفرس باعتبارهم المحرضين على الثورة. ثم زحف أوخوس بعد ذلك نحو المدينة ، فخرج الله خسمائة من مشلى المدينة يحملون الاغصان التاسا لطلب السلم والإبقاء على أرواح أهل صيدا ، ولكن أوخوس بادر بالحكم عليهم بالموت ، وقضى بذلك على الأمل في التفاوض مسمع أهل صيدا الذين أدركوا ما ينتظرهم على أيدى الفرس من سوء المصير ، ولما لم يكن في مقدورهم مقاومة الغزاة لا سيا بعد ان خانهم تنس ملك صيدا ، وغدر بهم عند ملك فارس ، فقد عزموا على تدمير المدينة وحرقها حتى لا يتركوا للفرس فرصة يشبعون فيها انتقامهم منهم . وبدأوا بإحراق الاسطول الصيداوي الراسي بمرفأ صيدا حتى لا يفكر أحد منهم في النجاة بنفسه ، ثم أغلقوا أبواب بيوتهم عليهم وأشعلوا النيران في أثاث بيوتهم ، فاحتدمت النيران وارتفعت ألسنتها في عنان السماء ، وأتت النار على دورهم بما تحتويه من أثاث ورياش وتحف وثروات وأنفس ، واحترقت دور الكتب بما فيها من مخطوطات نفيسة وديوان المحفوظات بوثائقه (١١)، وهلك في هذا الحريق البشع العدد الاعظم من أهل المدينة المنتحرة ، وصل عددهم إلى ما يقرب من الاربعين ألف شخص ، تفحمت جثثهم بين الانقاض والرماد . أما الخائن تنس فقد أمر ملك عليه زوجه وقتلت نفسها فوق جثته (٢). وهكذا أتت النيران على معظم

<sup>(</sup>۱) تعرضت صيدا للتدمير لاول مرة في زمن أسرحون عندما هـــدم بيوتها حتى أسسها ودمر سورها في سنة ۲۷۵ ق. م.

<sup>(</sup>٢) أحمد عارف الزين ، تاريخ صيدا ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) Baramki, p. 33 (٣) أمد رستم ، تاريخ اليونان ، بيروت ١٩٦٩ ، ص ٢٧ .

Baramki, op. cit. p. 31 (1)

Frederick, p. 65,66 (۲) – أمين خليفة ، ص ١٩٧ – فيليب حتى ، ص ١٩٠ – نجيب ميخائيل ، ص ١٩٠ – منير الخوري ، ص ٧٧

الفينيقية الشمالية في تزويده بنانين سفينة لتطويق صور من البحر (١) . ويبدو أن أهالي هذه المدن وقفوا هذا الموقف من صور بسبب تقاعس أهلها عن نصرة صيدا عندما دهمتها جيوش الفرس . ومع ذلك فعندما سقطت صور في يد الاسكندر ، وتعرض أهلها للقتل والتعذيب ، أشفق الصيداويون على إخوتهم الصوريين من بطش الاسكندر وتنكيله بهم ، فساعدوا الكثير منهم على الفرار الى صيدا . وبينا جعل الاسكندر صور حصناً مقدونياً وانتزع من حاكمها صفة الملك ، وجعله عجرد محافظ عليها ، نراه يبقى على الملكية في صيدا ويؤكد زعامتها على مدن فننقا .

#### (د) صيدون من الاسكندر الى الفتح العربي :

في الوقت الذي آلت فيه سورية والمدن الفينيقية بعد وفاة الاسكندر الى القائد اليوناني لاوميدون كان يحكم المدن الفينيقية حكام وطنيون ولكن بطليموس بن لاجوس المعروف بسوتر – وكان قد ظفر بحكم مصر لم يلبث أن طمع في امتلاك الساحل الفينيقي بعد أن ضم اليه برقة في سنة ٢٣٣ ق. م ، اذ كان يسعى الى السيطرة على غاباته الغنية بأشجار الأرز والصنوبر لاستخدام أخشابها في بناء أسطوله ، تمهيداً لاصطناع سياسة بحرية (٢) . ولم يلبث أن استولى على الساحل الفينيقي وسهل البقاع في سنة ٢٩٩ ق. م ، وهكذا دخلت صيدا في فلك دولة بطليموس ، غير أن هذا الوضع كان قصير الأمد ، فلم تكد تمضي خمس سنوات على ذلك حتى تمكن أنتيجوناس حاكم آسيا الصغرى من انتزاع فينيقيا من بطليموس ، واتخذ صيدا مركزاً له ، ولم يكتف بذلك بل عاصر مدينة صور ، وتمكن من الاستيلاء عليها في سنة ٢٩١ ق. م ،

الكرة ، فاستولى على المدن الفينيقية باستثناء صيدا التي ظلت موالية لأنتيجوناس ، ولكنها آلت بعد وفاته الى أملاك بطليموس ، وظلت تابعة للبطالة زهاء ٨٨ سنة على الرغم من الصراع القائم بين هؤلاء والساوقيين حول السيطرة على فينيقيا (١) . ومع أن صيدا لم تنعم إبان هذه المرحلة من الصراع بين البطالة والساوقيين بشيء من الاستقرار ، فإنها كانت تحتل المركز الأول بين المبدن الفينيقية ، وكانت تضرب العملات باسمها ، ويتولى حكمها افراد من ابنائها (٢) . وظل الأمر كذلك إلى أن تمكن الساوقيون من السيطرة عليها في عهد أنطيوخوس الثالث الذي انتصر على البطالة في موقعة بانياس سنة ١٩٨ ق. م ، وبادر بمحاصرتها ، وأرغمها على الاستسلام بعد أن عجزت عن مقاومته (٣) .

وعندما بدأ الإعياء والاضمحلال يسري في كيان الدولة الساوقية الخذت صيدا وغيرها من المدن الفينيقية تسعى الى الاستقلال عنها ، منذ سنة ١٢٥ ق. م حتى سنة ٦٧ ق. م ، ويسجل هذا التاريخ الأخير عودتها من جديد إلى الحكم الساوقي لأمد قصير . ونستدل من العملات الصيداوية التي وصلت الينا أن صيدا تحررت من سيطرة الساوقيين في سنة الصيداوية التي وصلت الينا أن صيدا تحررت من سيطرة الساوقيين في سنة ١١١ ق. م (٤) .

ثم ظهر الرومان على المسرح السياسي في سورية ، فيا يقرب من سنة ٦٥ ق.م ، ولم تلبث سورية أن تحولت منذ سنة ٦٤ ق.م الى إقليم من أقاليم الامبراطورية الرومانية عاصمته أنطاكية (٥) . واحتفظت صيدا باستقلال جزئي في ظل حاكم عام يمثل الامبراطورية . وفي عهد يوليوس

Frederick, p. 69 (١) مرهر ، ج ١ ص ١١١ – فيليب حتي ، ص ١٩٨

<sup>(</sup>٢) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الاسلامي ، ص ١٩.

Frederick, p. 72 (١) منير الخوري ، ص ٢٠٧ – منير الخوري ، ص ٨٠

<sup>(</sup>٢) فيليب حقي ، ص ٢٠٤٠

<sup>(</sup>٣) أسد رستم ، تاريخ اليونان ، ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ، ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>ه) نجيب ميخائيل ، ص ٧٧ .

قيصر نعمت صيدا بالاستقرار وازدهرت من جديد . غير أنها لم تلبث أن فقدت أهيتها السياسية منذ أن حرم الامبراطور أغسطس صيدا وصور من حريتها في سنة ٢٠ ق.م ، ومع ذلك فقد واصلت المدينتان العريقتان نشاطهما التجاري والصناعي ، وكانت السفن الصيداوية والصورية تجوب البحر بلا خوف وتملأ مخازن التجار بما كانت توسق به من السلم والمتاجر (١) . وفي سنة ٢٠٣م منح الامبراطور سبتميوس سڤروس مدينة صيداً لقب مستعمرة ، ودخلت منذ سنة ٢٦٨م في أملاك دولة تدمر العربية التي كان يحكمها وهب اللات بن أذينة عن طريق أمه زينوبيا ، ومن المعروف أن زينوبيا استغلت فرصة اضطراب أحوال الرومان ، بعد أن وقع الامبراطور فالريان أسيراً في قبضة شابور الأول بن أردشير الساساني في سنة ٢٦٠ ، وبعد مصرع الامبراطور جالينيوس في سنة ٢٦٨ ، وانتقال العرش الامبراطوري الى أوريليوس كلوديوس ، وارتباك الاحوال السياسية في روميا بسبب غزو البرابرة للقسم الغربي من الامبراطورية الرومانية ، واخذت تطبق سياسة توسعية في آسيا الصغرى والشام ومصر (٢) ، ولكن تبعية صيدا لتدمر كانت موقوتة ، فلم تلبث أن عادت الى سلطان الرومان بعيد أن انهزمت جيوش تدمر على أيدي جيوش الامبراطور أورليان في سنة ٢٧١ وسقوط تدمر في أيدي الرومان في سنة ٣٧٣م.

وكانت المسيحية إذ ذاك قيد انتشرت في البلاد السورية ورسخت قواعدها ، وأقبل الكثير من سكان الشام على اعتناقها ، ومن المعروف أن صيدا كانت من أولى المدن الفينيقية التي استجابت لتعاليم السيد المسيح ، يدل على ذلك أن قوماً من مسيحي صيدا تكلفوا مشقة السير الى الجليل لسماع بشارة يسوع ومشاهدة معجزات، ، « فانصرف يسوع الى البحر ليصحبه تلاميذه ، فتبعه جمع كبير من الجليل وجمع كبير من اليهودية

ومن أورشليم وأدوم وعبر الأردن ونواحي صور وصيدا » (١) . وورد في

الكتاب المقدس ما يشير الى أن السيد المسيح جــاء الى نواحى صور

وصدا (٢) ، كما ورد أن العذراء قدمت الى مشارف صيدا واقامت في

موضع قريب منها في انتظار وصول السبد المسبح الى صيدا ، وفي هذا

الموضع أقيمت كنيسة للروم الكاثوليك سميت بكنيسة سيدة المنطرة ،

وتقع على بعد خمس ك. م جنوب شرقي صيدا في قرية مغدوشة (٣). وفي

سنة ٥٨ مر بصيدا القديس بولس الرسول وهو في طريقه الى ايطاليا (٤).

نيقية في سنة ٣٢٥م (٥). وفي سنة ٣٢٨ زارها الامبراطور قنسطنطين

الأول ، وشاهد المغارة التي اقيمت عليها كنيسة سيدة المنطرة (٦) . وفي

عهد الامبراطور البيزنطي ثيودوسيوس الثاني ( ٤٠١ - ٤٠٥ ) انفصلت

المناطق الشرقية المرتفعة من فينيقيا عن المناطق الساحلية لتسهيل عملية

ضبطها ، وسميت المنطقة الساحلية بفينيقيا الأولى وعاصمتها صور ، ومن

مدنها عكا وصدا وبروت وجمل والبترون وطرابلس وعرقة وأرواد.

أما فينيقيا الداخلية ، فقد سميت بفينيقيا الثانية أو فينيقيا اللبنانية

وعاصمتها حمص ، ومن أهم مدنها بعلبك ودمشق وتدمر (٧) .

ثم أصبحت صيدا في بداية القرن الرابع الميلادي مقراً أسققياً ؟

. 14 ' 1V : 7

<sup>(</sup>١) الكتاب المقدس: الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل، بعروت ١٩٦٧، انجبل لوقا، فصل

<sup>(</sup>٢) الكتاب المقدس: انجيل متى ، فصل ١٥: ٢١ - ٢٨ ، انجيل مرقس ، فصل ٧:

<sup>(</sup>٣) فيليب حتى ، ص ٤٥٤ – منير الخورى ، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٤) الكتاب المقدس ، أعمال الرسل ، فصل ٧٧ : ٣ .

<sup>.</sup> ۲ م ۲ ما ب - Frederick, p. 79 ( ه )

<sup>(</sup>٦) منير الحوري ، ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٧) فيليب حتى ، ص ٢٣٤ - يوسف مزهر ، ص ١٦٤

<sup>.</sup> ۷۷ م نجیب میخائیل ، ص ۷۷ - Frederik, p. 77 (۱)

<sup>(</sup>٢) سالم ، تاريخ العرب في العصر الجاهلي ، ص ١٨٣ .

الذين استخدمهم الفرس لمحاربة اليونان (١) من براعة في القتال البحري وما أبدوه من ضروب البسالة والإقدام.

أما الصيدانيون (أو الصيدونيون) فقد طبقت شهرتهم الآفاق في المجالين الصناعي والتجاري في كل من العصرين اليوناني والروماني كا ذاعت شهرتهم في العلوم والمعارف ونافسوا اليونان والرومان وظهر منهم الشعراء والأدباء والفلاسفة وعلماء الرياضة والفلك.

#### (أ) تقدم الفنون الصناعية والحرف:

تذهب الأسطورة الشعبية في تفسير اسم صيدا إلى القول بأنها مدينة الصيد ، على أساس أن أهلها اشتهروا عبر التاريخ بصيد السمك ، وما زالت هذه الحرفة من الحرف الرئيسية عندهم في الوقت الحاضر ، والحقيقة أن أهل صيدا عرفوا حرفاً أخرى صناعية هامة ، وعلى الأخص ثلاث صناعات كان لها مكانة هامة بين صناعاتهم : صناعة النسيج ، وصناعة التحف المعدنية ، وأخيراً صناعة الزجاج (٢) . ونضيف إلى هذه الصناعات الثلاث صناعة أخرى اقترنت باسم الفينيقيين هي استخراج الأصباغ الأرجوانية من محارات الموريكس التي كانت تتوفر على الساحل قريباً من المدينة حيث ما تزال توجد على ساحلها الجنوبي اكوام منها ، أما صناعة النسيج فقد ازدهرت في صيدا في الألف الأول قبل الميلاد ، بل السيرت في العصرين الروماني والبيزنطي والعصر الإسلامي ، لقد برع الصيدونيون في انتاج المنسوجات الصوفية التي كانوا يستوردون مادتها الخام من اقليم البقاع والأسواق العربية ، والمنسوجات الكتانية التي كانوا يستوردون أتيالها من مصر ، كذلك حذقوا صناعة الحلل الحربية التي يشير يستوردون أتيالها من مصر ، كذلك حذقوا صناعة الحلل الحربية التي تشير

ولم نعد نطالع اسم صدا بعد ذلك إلا فها يختص بأساقفتها الذين

كانوا يشتركون في المجامع الكنسية المسكونية ، وهكذا أخذت صيدا التي طحنتها النوائب والاحداث التاريخية تتوارى في ظلام النسيان ، وبدأت

# (٢)

#### المظاهر الحضارية

ذكر بومبونيوس ميلا في القرن الاول الميلادي أن الفينيقيين «كانوا جنساً حاذقاً ، نجحوا في الحرب والسلم ، ونبغوا في الكتابة والأدب وبعض الفنون الاخرى كقيادة السفن والحروب البحرية وفن حمل المبراطورية » ولا تتجلى شجاعتهم في الحروب في صراع القرطاجنيين الطويل مع روما فحسب بل في المقاومة الضارية التي بذلتها كل من صور وصيدا ضد البابليين والفرس واليونان ، وفيا بذله البحريون الفينيقيون

ساريبتا (الصرفند) التي تقع الى جنوبيها تزدهر وتتألق . ثم تعرضت صيدا في سنة ٥٥١ لزلزال عنيف سبب لها بعض الاضرار ولكنه لم يؤثر فيها كما أثر على بيروت التي دمرتها الزلازل تدميراً تاماً بحيث انتقلت إلى صيدا مدرسة الحقوق البيروتية لفترة عشرين عاماً . ويذكر أنطونيوس مارتير في رحلته إلى الاراضي المقدسة في سنتي ٥٦٠ ، ٥٧٠ أن صيدا كانت مخربة في أجزاء منها (١) . ثم تعرضت صيدا في سنة ٣٧٥ م من جديد لزلزال أشد عنفاً دمرها وقضى على البقية الباقية من عمرانها الزاهر، ولم يمض على هذا الزلزال ما يقرب من اثنتين وأربعين سنة حتى دخلتها الجيوش الفارسية بقيادة شهربراز في طريقها الى بيت المقدس في سنة ١٦٤ وظل الفرس يحتلونها حتى سنة ٦٢٨ عندما حررها الامبراطور هرقل ولكنها لم تبق طويلا في أيدي البيزنطيين ، إذ افتتحها العرب في سنة ٦٣٧ م.

Donald Harden, pp. 19, 20 (1)

Frederick, pp. 121 - 122 (x)

Frederick, p. 79 (1)

في زمن جستنيان بالمصنوعات المختلفة كالنسيج (١) ، لا سيا المنسوجات الحريرية المصنوعة في الصين والهند والتي كانت تصبغ باللون الارجواني ، فيقبل عليها الأباطرة انفسهم ورجال الكنيسة (٢) . ثم عرف البيزنطيون سر صناعة الحرير الطبيعي ، وأقاموا مصانع لتحويل شرانق الحرير الى نسيج حريري في سوريا وسواحل فينيقيا . وعندما فتح العرب الشام وجدوا دور طراز لصناعة المنسوجات الحريرية في بيروت وصيدا وأرواد (٣) .

كذلك يمتدح هوميروس ذوق الصيدونيين ومهارتهم في الأعمال اليدوية الدقيقة خاصة في صناعة الأقداح الفضية التي لا نظير لجمالها في العالم (٤). ومن المعروف أن الفضة والذهب كانا يردان من الحبشة واليمن عن طريق المعينيين والسبئيين. وذاعت شهرة الصيدونيين في استخراج الأصباغ الارجوانية والقروزية والحمراء والبنفسجية من محارات الموريكس والباكسينيوم المشهورة التي تكثر على سواحل صور وصيدا وساريبتا والباكسينيوم المشهورة التي تكثر على سواحل صور وصيدا وساريبتا والحريرية والكتانية ، وما زالت بقايا اصداف الموريكس متراكة في أكوام على طول الساحل الجنوبي من صيدا. وكانت تقع الى شمال صيدا مدينة تسمى فورفيريون أي مدينة الارجوان تخصص اهلها في تصنيع مدينة تسمى فورفيريون أي مدينة الارجوان تخصص اهلها في تصنيع الأصباغ الارجوانية (٥). ولم تكن عملية صيد القواقع واستخراج الاصباغ منها وتثبيت ألوانها بالمواد الكيميائية أمراً هيناً ، ومن هنا ارتبط اسم الصيدونيين بالفينيقيين في العصر القديم ، بل إن كلمة فينكس Pheenix وهي المقطع الأول من لفظة فنيقيا تعنى اللون الأحر ، كا أن كلمة

pp. 17 — 18,

الى القياش المطرز بالحلمات والمصبوغ باللون الارجواني الذي كانت تنتجه صدا ، منها أن « هكتور يدخل في قصر أبيه قادماً من ساحة المعركة فيخبر أمه هيكوبا بأن تقدم أجمل ثبالها الى الالهـــة أثينا حتى ترحم مدينة طروادة وترحم نسائها واطفالهـــا الأبرياء وتنقذهم من الإيجيين. فنزلت همكوبا في المخزن المعطر الذي تودع فمه الحلل الجاهزة عمل نساء صدون ، وهي الثباب التي احضرها الكسندروس بنفسه الى طروادة من ارض صيدون عابراً بها البحر الفسيح ... فالتقطت هيكوبا حلة منهــــا وأهدتها الى الإلهة أثينا، وكانت أجمل الحلل رسمًا واكثرها اتساعًا بحيث كانت تتألق كالنجم الساطع » (١) . كذلك نوه هوميروس بشهرة صيدا في عمل الحرير وتزيينه بالنقوش وتصديره بعد ذلك عبر البحار (٢). وظلت المنسوجات الحربرية من السلع الرائجة في مدن الساحل السوري في العصر البيزنطي ، واشتغل ورئـة الفينىقيين بتصديره الى دول أوروبا: ففي القرن الخامس اشار سان جيروم الى أنهم كانوا تجاراً شجعاناً ، طافوا العالم ، ولم تحد من نشاطاتهم الأخطار التي كانوا يواجهونها بسبب الغزوات البربرية ، وعندما شاع الترف في الغرب الأوروبي في الكنيسة وفي البلاط الميروفنجي ( ٤٤٥ – ٧٥١ م ) بحث الرجال والنساء عن المنسوجــات الحربرية المصنوغة باللون الأرجواني لارتدائها ، ووجــــــــــ سكان سوريا في ذلك مجالاً مناسباً لمجنوا أرباحاً طائلة ، ولم يكتفوا بمجرد الطواف في الىلاد ، وإنما استقروا في مدن الجنوب مثل بوردو وأربونة ومدن الشمال مثل أورلبان وتور، واختلطوا بالسكان، واعتبروا هناك من أهل البلاد، وفتحت نشاطاتهم أسواقاً جديدة لتجارة المنسوجات الحربرية (٣٠). وكانت صدا الى حانب ذلك تزود القسطنطينية عاصمة الامبراطورية المزنطية

E. Gibbon, The history of the decline and fall of the Roman empire, (1) London, 1903, vol. V, p. 56.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز سالم ، تاريخ العرب في العصر الجاهلي ، ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٣) جستون دوكوسو، تاريخ الحوير في بلاد الشام ، مجلة المشرق، السنة ١٥ ، بيروت ١٩١٢ ص ص ٢٨٥ .

Dictionnaire de la Bible, p. 1705 ( £ )

Helga Seeden, Coastal Lebanon, p. 62 (1)

Homère, Iliade, t. IV, trad. Paul Mazon, Paris, 1938, ch. XXIII, p. 127 (x) Maurice Chehab, Rôle du Liban dans l'histoire de la Soie, Beyrouth, 1967, (x)

كينع في الفينيقية وكنعان في العبيبية وكناجي في الحورية تعني الحمرة الارجوانية (١). وكانت هذه الصناعة من الاهمية بحيث كانت سبباً في اشتهار صيدون بصناعة المنسوجات الملونة. ومن المعروف أن الثيباب الارجوانية كانت من افخر ما يلبسه علية القوم والكهنة والقيادة في العصر الروماني والبيزنطي.

كذلك برع الصيدونيون في صناعة الزجاج الشفاف غير الملون ، والمالون ، والقاتم الذي يشبه الخزف ويسمح بنفاذ الضوء ، والزجاج الذي لا يخترقه الضوء (٢). وكان زجاج صيدا في معظمه من النوع المصبوب صباً لأن طريقة النفخ لم تكن قد عرفت عندهم بعد ، وعندما شاعت طريقة النفخ ظلت الطريقة التقليدية الاولى تسير جنباً الى جنب مع الطريقة الجديدة (٣). ويؤكد بلنيوس سيجندوس هذه الشهرة التي حظيت بها الجديدة (٤). ولكن ما أسفرت عنه الحفريات الأثرية في مصر تدل على أن المصريين القدامي عرفوا هذه الصناعة قبل الفينيقيين بعهود طويلة (٥). ويعتقد الدكتور محمد غلاب أن مادة النطرون التي تدخل في صناعة الزجاج كانت متوفرة في مصر ولم تكن تتوفر في فينيقيا ، ويرجح أن الفينيقين تعلموها من مصر وأنهم كانوا يستوردون هذه المادة من مصر ثم توسعوا في صناعة الزجاج الكبر مراكز صناعة في حوض البحر المتوسط (٢). ويعلق الاستاذ رينيه

ديسو على ما ذكره بلنيوس من ابتكار صدا للزجاج يقوله: « إذا كان

المصريون قد ابتكروا عجينة الزجاج القاتمة ، فإن الزجاج الرقيق الشفاف

من ابتكار الفينيقيين » ، ويضيف أن أهل صيدا ابتكروا الزجاج المنفوخ

الذي يزودنا بتحف زجاجية رقيقــة وشفافة ، ويشير الى أَن الصناع

التوقيعات عرفنا أسماء صناع صيداويين أمثال أريستون وأرتاس والرانبوس

واينيون وميجيس ونيكون وتريفون وجازون (١١). وقد أشار استرابو إلى

أنه « يوجد بين عكا وصور ساحل رملي يتوفر فيه رمـل من نوع معين

يستخدم لصناعة الزجاج ، وكانت هذه الرمال تحمل إلى صدا وتصهر

هناك . ويقال إن الصيدونيون تتوفر لديهم الرمال المخصصة لصناعة الزجاج

وإن كان هناك من يقول بأن الرمال في أي مكان تصلح لهذه الصناعة »(٢).

وكانت مصانع الزجاج الصدوني يكثر وجودها في ساريتاً ، وقد عثر

فيها على كميات كبيرة من قطع الزجاج الملون ، ومن المعتقد أب كثرة

هذه القطع في هذا الموضع يؤكد أنها كانت بقايا مصنع للزجاج أقم في

وعرف أهل صيدا أيضاً صناعة التحف الخزفية ، ولكنهم لم يصلوا

في إجادة صناعتها إلى ما وصلت إليه الشعوب الأخرى التي اشتهرت بهذا

النوع من الصناعة كالصينيين واليونان والمصريين ، وذلك لعدم توافر مواد

تلك البلدة (٣).

صلصالية جيدة في متناول أيديهم (٤).

وإلى جانب هـــذه الفنون الصناعية برع الصيدونيون في فن الملاحة البحرية ، وزودتهم غابات الأرز والشربين في سفوح جبال لبنان بما كانوا

René Dussaud, un nom nouveau de verrier sidonien, dans Syria, t. I, Paris, (1) 1920 p. 230

Strabo, VII, p. 273 (v)

ب ن س ۲ غلاب ، ص ۶ غلاب ، ص

<sup>(</sup>٤) محمد غلاب ص ٤٤٣ - منير الخوري ، ص ٣٢

<sup>(</sup>١) نجيب ميخائيل ، ص ٧ ٤ - محمد غلاب ، الساحل الفينيقي ، ص ١٧

Joseph Michel Chami, De la Phénicie, 1967, p. 74 (v)

<sup>(</sup>٣) فيليب حتى ، ص ٢١٥

Pliny, Natural history, vol. X, libri XXXVI, éd. E. Eichholz, London, (£) 1962, p. 153

Frederick, p. 122 (a)

<sup>(</sup>٦) محمد غلاب ، ص ٤٤٢



احد دروب مديثة صيدا

يحتاجون إليه من أخشاب لصناعية السفن (١). وكانوا يقطعون أخشاب الأرز من أعالي الجبال ، ويلقون بها إلى مجاري الانهار ، فتجرفها السيول أمامها في موسم الشتاء لتصل الى مصاب الانهار ، فيستخدمونها لصناعة مراكبهم (٢). ويشير هيرودوت إلى شهرة صيدا قديمًا في فن الملاحة ، فيذكر أنه اشتهر من بينهم القائد تترامنستوس الصيداوي بن أنيسوس (٣)، وفي موضع آخر يذكر أن الملك الفارسي أحشويرش انتقل من عربته إلى سفينة صيداوية وجلس تحت خيمة مذهبة (٤).

#### (ب) النشاط التجاري:

ساعد موقع صيدا البحري وكثرة مرافئها على أن تصبح في التاريخ مركزاً هاماً للبتجارة البحرية ، كا ساعد توفر أخشاب الأرز والصنوبر والشربين أهل صيدا على احتراف الملاحة البحرية ، وهي ضرورة لازمة للشعوب التجارية وكان لذلك نتائج هامة في توجيه أهل صيدا إلى الطواف في مرافئ البحر المتوسط واحتكاكهم بالشعوب المجاورة واتصالهم بالجزرة البحرية الهامة مثل كريت وقبرص وصقلية . وكانت التجارة هي الحرفة الرئيسية للفينيقيين وعلى الأخص الصيداويين والصوريين ، فمن المعروف أن تجار صيدا وصور كانوا وسطاء عالميين للتجارة ، انتشروا في العالم القديم شرقاً وغرباً ، وحملوا معهم إلى الأسواق الاوروبية سلع الشرق كالعطور العربية اليمنية والتوابل الهندية والمنسوجات الحريرية الصينية والمنسوجات المربية الصوفية والكتانية المصبوغة باللون الأرجواني والقرمزي ، والتحف المصنوعة من الزجاج والتحف المعدنية المصنوعة من الزجاج والتحف المعدنية المصنوعة من الزجاجية تحمل توقيعاً والتحف العاجية . وقد عثر على بعض التحف الزجاجية تحمل توقيعاً

<sup>(</sup>۱) یوسف مزهر ، ج ۱ ص ۲۱

<sup>(</sup>٢) فيلب حتى ، ص ١٣٦

Herodotus, t. III, Book VII, trans. Godley, London, 1963, p. 98 (v)

Ibid. p. 100 (£)

الصانع الصيداوي اينيون في مواضع مختلفة مثـل مصر وقبرص وشمال إيطاليا بل في جنوبي الروسيا(١).

ويشير هوميروس في أشعاره الى أهمية صيدا كمدينة تجارية ، ويمتدح تجارتها في المنسوجات والنحاس والرقيق ويذكر أنها من اختصاص مدينة صيدا (٢) . كذلك تشير أشعار هوميروس الى الصلات التجارية التي تربط فينيقيا باليونان ، فيذكر أن سفن صيدا كانت تعبر البحر المتوسط في كل اتجاه . أما ديودور الصقلي فينوه بثروات أهل صيدا الفاحشة التي جنوها من الاشتغال بالتجارة (٣) .

وظلت صيدا تمد الأسواق العالمية بزجاجها الذي حاز شهرة تجاوزت كل تقدير ، ومنسوجاتها الحريرية والصوفية ، وفي نفس الوقت واصل أهل صيدا ممارسة حرفتهم الرئيسية كوسطاء للتجارة بين الشرق والغرب ، فكانوا هم والصوريون والأرواديون وغيرهم من اهالي الساحل الفينيقي يحملون السلع القادمة من اليمن عبر الطريق التجاري البري الذي يربط اليمن بالشام ومصر ماراً بتياء ومدين وديدن ومعون كالطيوب واللبان والذهب الأثيوبي والجزع اليمني والعقيق والعاج والأبنوس والتوابل واللآليء (٤) . وكانوا يحملون هذه السلع الى بلاد غالة وايطاليا ودلماسيا وأوستيا وغيرها ، وقد عثر على كتابات يونانية ولاتينية تؤكد وجود تجار من صور وصيدا وبيروت في هذه المناطق في العصر الروماني (٥) .

#### (ج) الحركة العلمية والأدبية:

والى جانب شهرة صيدا في الفنون والصناعات وما ناله أهلها من

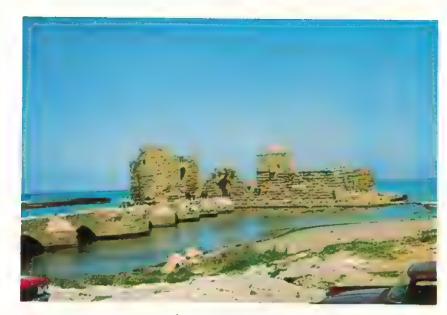

منظر عام لقلعة البحر والجسر

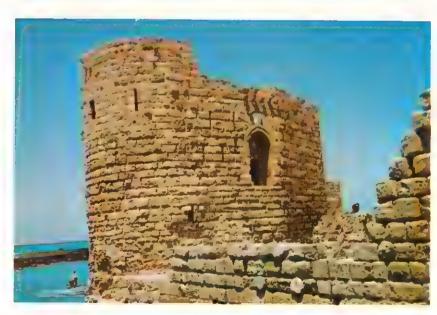

البرج الاسلامي الكبير بقلعة البحر

<sup>(</sup>١) فيليب حتى ، ص ٢٤٣

<sup>(</sup>۲) فيليب حتي ، ص ۱۱۹ ، ۱۲۰ .

Frederick, p. 116 (r)

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز سالم ، تاريخ العرب في العصر الجاهلي ، ص ٨٧ وما يليها .

<sup>(</sup>ہ) یوسف مزہر ، ج ۱ ص ۱٤٦ .

شهرة في التجارة ، كانت مركزاً علمياً زاهراً خاصة في العصرين اليوناني والروماني ، ففيها تقدمت الآداب ، وتألقت الحياة العقلية ، وبرع من أبنائها شخصيات بارزة في علوم الفلك والرياضيات واللاهوت والفلسفة .

أما فيما يختص بالآداب فقد نبع فيها الشاعر انتيباتر الصيداوي الذي عاش في اواخر القرن الثاني قبل الميلاد ، وكان في نفس الوقت فيلسوفا أبيقوريا (١) . ومن شعراء صيدا وفلاسفتها البارزين في القرن الأول قبل الميلاد بوثيوس الذي تلقى استرابو على يديه فلسفة أرسطو (٢) . وفي مجال الفلسفة ظهر في القرن الثاني الفيلسوف بوثيوس الصيداوي الذي أسهم في نشر الأفكار الرواقية ، وزينون الصيداوي في أواخر القرن الثاني أ وكان من اشد أنصار المدرسة الأبيقورية في أثينا ، وبوثيوس الصيداوي الشاعر الفيلسوف وكان من أتباع المدرسة الأرسطوطالية (٣) . وفي ميدان الفلك والرياضيات يمتدح استرابو مهارتهم التي ساعدتهم فيما نالوه من شهرة الفلك والرياضيات يمتدح استرابو مهارتهم التي ساعدتهم فيما نالوه من شهرة في عجال الملاحة البحرية والتجارة (٤) ، وفي العلوم الدينية ظهرت شخصية القديس زنوبيوس أسقف صيدا الذي صنف كتاباً عن سورية المقدسة (٥).

وعندما دمر زلزال سنة ٥٥١م مدينة بيروت وخرب معهد الحقوق المشهور الذي اسسه الامبراطور سبتميوس سفروس انتقلت الدراسات القانونية الى صيدا حيث قام اساتذة القانون البيروتيون بتدريسها فيها فترة من الوقت (٦). أما في الطب ، فالظاهر أنه كان متقدماً بصيدا ، بحيث اتخذت مركزاً لعبادة الإله أشمون إله الطب والشفاء ، وقد رمز له بثعبانين يلتفان حول عصا ، والثعبان يرمز الى الحياة الطويلة والصحة ،

اكتشفت في منطقة صيدا ونواحيها آثار عديدة ذات طابع ديني وجنائزي وأخرى مدنية أن نحدها في ثلاثة مواضع رئيسية هي: الجبانة الجنوبية والجبانة الشرقية وموقع معبد أشمون. أما الجبانة الجنوبية فقد تم الكشف عنها في يناير سنة ١٨٥٥ بمحض الصدفة ، فبينا كان بعض الوطنيين يقومون بالحفر بالقرب من مغارة أبلون الواقعة في عين الحلوة جنوب غربي المدينة ، عثروا على تابوت نقشت على غطائه كتابات فينيقية تتألف من ٢٢ سطراً ، تتضمن اعمال أشمونعزار الثاني ملك صيدا في بين عامي ٢٢١ – ٣٩٦ ق. م (٢) الهامة مثل تشييد معبد عشتروت ومعبد بعل . وقد اهتم علماء الآثار وقتئذ بهذا الاكتشاف ، وقدم العالم الفرنسي رينان الى صيدا في سنة ١٨٦٠ ، وأجرى في الموضع وقدم العالم الفرنسي رينان الى صيدا في سنة ١٨٦٠ ، وأجرى في الموضع الخفريات بعد ذلك بإشراف مكريدي بك والعالم الفرنسي كونتينو .

وقد اقترن اسم أشمون بالإله اسكلبيوس ، بــل إن اسم اسكلبيوس من

الاسماء التي عرف بها نهر الأولي ، حيث اقيم في جنوب هذا النهر قرب

مصبه معبد لأشمون يرجع تاريخه الى القرن الخامس ق. م ، عثر على بقاياه

أما الجبانة الشرقية فقد تم الكشف عنها في محلة قياعة الواقعة الى الشرق من صيدا ، واستخرج منها في سنة ١٨٨٧ عدد كبير من التوابيت القيمة من بينها تابوت الملك تبنيت بن أشمونعزار الأول (٤٥٧ – ٤٢١ ق. م) واربعة توابيت يونانية من الرخام اروعها جميعاً تابوت يسمى

<sup>(</sup>١) فيلب حتى ، ص ٢٢٣

Strabo, VII, p.271 (x)

<sup>(</sup>٣) فيليب حتى ، ص ٢٢٢ Strabo, VII, p. 269 (٤)

<sup>(</sup>ه) متبر الخوري ، ص ۱۰۱

<sup>(</sup>٦) فيليب حتى ، ص ٢٨٤

في سنة ١٩٠٠ ، واكتشفت في هذا المعبد عدة تماثيل غاية في الروعة والجمال تمثل أطفالاً تم شفاؤهم في صيدا(١).

(د) الآثار الباقية:

Joseph Michel Chami, de la phénicie, p. 81 (1)

۲۷ منیر الحوري ، ص ۹۷ – Frederick, p. 138

# الفضل لثاني الموسل العصر الاست العصر الاست العصر الأولت المدينة من المرادة ال

#### ١ - صيدا من الفتح العربي حتى الفتح الفاطمي

- (أ) الفتح العربي وتحصين صيدا بالقلاع.
- (ب) صيدا في العصرين الأموي والعباسي الأول.
- (ج) صيدا في العصرين الطولوني والإخشيدي.

#### ٢ - العصر الفاطمي: أزهى عصور صيدا الاسلامية

- (أ) موقف صيدا من الأحداث السياسية في الشام بعد الفتح الفاطمي .
  - (ب) صيدا بين شقي رحى.
- (ج) استقرار الأوضاع في صيدا في عصر العزيز بالله والحاكم بأمر الله.
  - (د) اضطراب الأحوال في صدا من ١٥٤ه إلى ٥٠٤ه.
    - (ه) ازدهار صيدا في العصر الفاطمي .

بتابوت الاسكندر (١) ، وسمي كذلك لأن النقوش التي تزدان بها جوانب التابوت تمثل حروب الاسكندر ، والتابوت الثاني يعرف بتابوت المرزبان، والثالث بالتابوت الليقي والرابع بتابوت النائحات (٢).

أما معبد أشمون فقد أسسه أشمونعزار للإله أشمون إله الشفاء وقد كشف عنه في سنة ١٩٠٠ على الضفة الجنوبية من نهر الأولي بالقرب من مصبه ، في بستان يسمى بستان الشيخ (٣). وفي هذا المعبد عثر على ١٣ تمثالاً من المرسر الوردي لأطفال قدموا الى معبد أشمون وهم مرضى وتم شفاؤهم هناك . ويتألف المعبد من جدار مستطيل الشكل مبني من كتل حجرية ضخمة ، ولكنها مصقولة ، يبلغ طوله من الشرق الى الغرب ٢٠ متراً ، وعرضه من الشمال إلى الجنوب ٤٤ متراً . وفي وسط البقعة التي يضمها السور كان يقوم هيكل الإله أشمون ، ومن المعروف أن الملك بدعشترت أضاف إلى معبد أشمون إضافة إلى أعمال جده (٤) . وقد تعرض هذا المعبد للتخريب في عهد الملك الفارسي ارتحششتا الثالث أوخوس الذي تسبب في إحراق أهل صيدا لمدينتهم .

وبالاضافة إلى الآثار السابقة كشف في صيدا أيضاً عن آثار فورم روماني وبازيليكية ، كما كشف كذلك عن مبنى للمجلس البلدي (٥).

<sup>(</sup>١) موريس شهاب ، الاسكندر الكبير في صيدا ، مجلة المشرق، السنة ٢٧ ، بيروت ١٩٢٩

<sup>(</sup>٢) غالب الترك ، ص ٨٨ - دليل صيدا الاثري ، ص ٦١ .

Baramki p. 109 (v)

<sup>(</sup>٤) مزهر ، ج ١ ص ١٨

Bruce Condé, See Lebanon, p. 245 ( 0)

# الفصل الثانى العصر الاست العصر الاست العصر الاست المدينة المدينة من المدينة من المدينة من المدينة الم

(1)

صيدا من الفتح العربي حتى الفتح الفاطمي

#### (أ) الفتح العربي وتحصين صيدا بالقلاع:

تعتبر مدينة صيدا في مقدمة مدن الساحل الشامي التي افتتحها يزيد ابن أبي سفيان بعد أن استخلفه أبو عبيدة بن الجراح على دمشق. وكانت صيدا من أعمال دمشق ولذلك عهد إليه أبو عبيدة بفتحها مع غيرها من المدن الساحلية التي تتبع إقليم دمشق مثل عرقة وجبيل وبيروت ثم طرابلس التي افتتحت قيا بعد في خلافة عثان بن عفان (۱). أما سواحل الأردن فقد تعاون في فتحها كل من يزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ، واشترك معها معاوية ، وأبلى في ذلك بلاءً حسناً (۱). وتشير المصادر العربية إلى

<sup>(</sup>۱) استعصت طرابلس على المسلمين في ولاية يزيد بن أبي سفيان لمناعتها ووثاقة تحصيناتها ، فأرجأ يزيد فتحها الى فرصة أخرى مواتية . فلما توفي يزيد في طاعون عمواس سنة ۱۸ ه وخلفه أخوه معاوية على ولاية دمشق والساحل، وجه معاوية لفتح طرابلس القائد سفيات بز مجيب الازدي في خلافة عثمان بن عفان ، فافتتحها فيا يقرب من سئة ۲۵ ه ( راجع : السيد عبد العزيز سالم ، طوابلس الشام في التاريخ الاسلامي، الاسكندرية ۱۹۹۷ ص ۲۹۰۳) البلاذري ، فتوح البلدان ، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ، القاهرة ۱۹۵۷ ج ۱ ص ۱۹۹۸ ص ۲۳۹

أن معاوية بن أبي سفيان اشترك في فتح صيدا وسواحل دمشق ، وأنه كان في مقدمة الجيش العربي الاسلامي الذي وجه لفتح الساحل ؛ فالبلاذري يذكر أن «يزيد أتى بعد فتح مدينة دمشق صيدا وعرقة وجبيل وبيروت وهي سواحل ، وعلى مقدمته أخوه معاوية ، ففتحها فتحاً يسيراً وجلا كثير من أهلها » (١) . ويورد ابن الأثير نفس النص مع بعض التغيير الطفيف ، فيشير فقط الى مضي أبي عبيدة إلى فحل وقيام يزيد بغزو صيدا وصور وسواحل دمشق الاخرى (٢) . ويؤكد البلاذري أن يزيد ابن أبي سفيان وجه معاوية إلى سواحل دمشق ، باستثناء طرابلس التي لم يكن يطمع فيها وقتذاك ، ففتح معاوية هنده السواحل فتحاً يسيراً ، شديد ، وربه رمى ، ففتحها » (٣).

ويختلف المؤرخون في تحديد تاريخ فتح صيدا ، فابن الأثير يذكر هذا الحدث في جملة حوادث سنة ١٣ه ( ٢٣٤م ، ) والبلاذري لا يذكر تاريخ قيام يزيد بن أبي سفيان بهذا الفتح ، وإنما يشير إلى أن ذلك تم بعد فتح دمشق . ومن المعروف أن فتح دمشق تم في رجب سنة ١٤ه (٤) ( ٢٣٥م ) . أما فيما عدا ذلك فليس لدينا من النصوص ما يشير الى تأريخ عدد لهذا الفتح . ومن الثابت أن فتح سواحل دمشق باستثناء طرابلس ، تم الفراغ منه في آخر سنة ١٦ه ه (٥) ، أو أوائل سنة ١٧ه ، لأن عام

١٨ ه ( ١٣٩ م ) شهد طاعون عمواس الذي توفي ب نحو خمس وعشرين

ألفًا من المسلمين ، ولذلك لا نستبعد أن يكون بزيد قــد فرغ من فتح

ولم يلبث البيزنطيون في عهد قنسطانز الثالي أن تغلبوا على بعض

سواحل الشام في بداية خلافة عثمان بن عفان ( سنة ٢٣ هـ ٢٤٤ م ) ٠

ولكن معاوية ، تصدى لهم واستردها ، ثم رمم قلاعها ، وشحنها بالمقاتلة ،

ووزع عليهم القطائع (٢). وليس لدينا ما يؤكد أن صيدا كانت في جملة

هذه المدن الساحلية التي تغلب عليها البيزنطيون ، ثم استردها معاوية ،

على أننا لا نشك في أن صيدا حظيت باهتمام معاوية ، فعني بتحصينها في

خلافة كل من عمر بن الخطاب وعثان بن عفان ، فما إن توفي أخوه بزيمه

في عام عمواس حتى أسند اليه الخليفة الراشد عمر ولاية دمشق بسواحلها بالاضافة الى فلسطين، ولكن عمر فصل القضاء عن السلطة الادارية ،

فولي مع معاوية ابا الدرداء الصحابي قضاء دمشق والاردن وصلاتها ،

وعبادة بن الصامت قضاء حمص وقنسربن وصلاتها (٣). وكانت معظم

سواحل دمشق قد تخربت قلاعها ودثرت تحصناتها ، فكتب معاوية الى

عمر بعد أن اسندت اليه ولاية الشام بطبيعة الحال في سنة ١٨ ه يصف له

حال السواحل ، وما تحتاج الله حصونها وقلاعها من مرمة وتجديد ،

فأمره عمر بترميم حصونها «وترتيب المقاتلة فيها ، وإقامة الحرس على

مناظرها واتخاذ المواقيد لها »(٤) . ويبدو ايضاً أن معاوية تباطأ في ترميم هذه القلاع ، وأنه لم يكن قد فرغ من هذه المهمة عندما دهمه

صيدا في سنة ١٥ه ( ٢٣٢م ) (١١).

<sup>(</sup>١) مخص السيد منير الخوري في كتابه « صيدا عبر حقب التاريخ » صيدا بالذات عند تعرضه لذكر تغلب الروم على السواحـــل ، كما يخصها بالذكر عند حديثه عن استرداد المسلمين لها ( ص ٢٢٦ ) . ولا ادري من أي مصدر استقى المؤلف هذه الاخبار عن صيدا .

<sup>(</sup>٢) البلاذري ، ج ١ ص ١٥٠ = ابن الاثير ، ج ٢ ص ٤٣١ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ج ١ ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>١) البلاذري، فتوح البلدان، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد، ج ١ ص ١٥٠

<sup>(</sup>٣) ان الاثير ، الكامل في التاريخ ، طبعة دار صادر ، بيروت ١٩٦٥ مجلد ٢ ص ٤٣١

<sup>(</sup>٣) البلاذري ، المصدر السابق ، ج ١ ص ١٥٢

<sup>(</sup>٤) اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، طبعة دار صادر ، بيروت ١٩٦٠ ، ج ٢ ص ١٤٠ . وذكر الطبري نقلاً عن ابن اسحق والواقدي أن دمشق فتحت في سنة ١٤ ه ( تاريخ الامم والملوك ، طبعة دار القاموس الحديث ، ج ٤ بيروت ، ص ٥٩ )

<sup>(</sup>ه) صالح بن يحيي ، تاريخ بيروت ، تحقيق فرنسيس هورس اليسوعي وكال سليان الصليبي ، دار المشرق ، بيروت ١٩٦٨ ص ١٢

البيزنطيون بغزوهم لهذه السواحل في بداية خلافة عنمان بن عفان . فلما تمكن معاوية من إجلائهم عنها كتب اليه عنمان بن عفان يأمره « بتحصين السواحل وشحنها وإقطاع من ينزله إياه القطائع ففعل » (١) . ومنذ ذلك الحين كثر وفود المسلمين الى السواحل الشامية للرباط .

وهكذا التزم معاوية بادىء ذي بدء بتطبيق سياسة دفاعية عن السواحل لمواجهة الخطر البيزنطي على الثغور الشامية تمهيداً لتطبيق سياسة بحرية هجومية دعامتها الأساطيل، فاهتم بتحصين السواحل متوسلا في ذلك بوسائل برية، عن طريق مرمة حصونها واسوارها وترتيب المقاتلة فيها، وتنظيم الحراس على مناظرها (٢)، وإقامة الاربطة او المسالح او المناظر وشحنها بالمرابطة لمراقبة النواحي التي يقبل منها البيزنطيون في البحر والانذار باقتراب العدو ليلا عن طريق ايقاد النار في مواقيد بأعلاها، تنبيها للمرابطة والحراس بالخطر الوشيك (٣).

وليس لدينا من النصوص التاريخية ما يشير الى قيامه بترميم تحصينات صيدا بوجه خاص ، ولكننا نفهم ضمناً أن صيدا كانت من بين المدن الساحلية التي حظيت باهمامه ، فقد كانت على الأقل من أهم ثغور دمشق ، على أن البلاذري عندما يعدد اسماء المدن التي رجمها معاوية لا يذكر صيدا من بينها ، وإنما يذكر مدينتين رئيسيتين هما عكا وصور (٤) اهتم بترميم قلاعها قبيل ركوبه البحر غازياً الى قبرص . ولعل إغفاله لذكر صيدا يرجع الى أنها لم تكن على مستوى مدينتي عكا وصور من حيث الأهمية الدفاعية ومن حيث الاتساع العمراني ، وإن كان يعمم نزول جند العرب في جميع سواحل الشام .

ونستخلص من كل ما سبق أن صيدا - شأنها في ذلك شأن غيرها

من مدن الساحل الفينيقي القديم - لقيت اهتماماً خاصاً من الخليفتين

الراشدين عمر بن الخطاب وعثان بن عفان بترميم قلاعها وابراجها ، وأن

ذلك تم بنظر معاوية وهو بعد عامل على الشام. ولا ينبغي أن ننسى

أن صيدا بالذات تعرضت للتخريب والتدمير في كثير من مراحل تاريخها القديم ، وأنها ظلت بدون اسوار تحميها فترة طويلة من الزمن منذ أن

احرقها اهلها في سنة ٣٤٦ ق. م. أما صور فقد تركها الاسكندر الأكبر

في سنة ٣٣٢ ق. م اطلالًا دارسة بعد أن خرب بنيانها ودمر تحصيناتها .

ثم إن الصراع طويل الأمد الذي نشب بين خلفائه في مصر وسورية من

اجل التنافس في السيطرة على الساحل الفينيقي واستمر حتى قـــدوم

الرومان في سنة ٦٤ ق. م ، وتعرض صيدا للغزو من قبل السلوقيين حيناً

والبطالة حينًا آخر لم يفسح المجال امام ولاتها ليربموا ما خربته الحروب

ويعيدوا بناء المدينة التعسة التي نزلت في العصر الروماني من عداد المدن

الكبرى الى مصاف المدن الصغرى ، وفقدت اهميتها ، وذابت شخصيتها

حتى الفتح العربي عندما ألحقت بكورة دمشق واصبحت من الثغور الهامة

في العصر الاسلامي. ولا يمكننا أن نقبل بأي حال من الأحوال مزاعم

بعض الباحثين الذين يجردون من العرب كل فضل في إعادة تحصينها ،

ومن بينهم الأستاذ فيليب حتى الذي يؤكد أن حصونها لم تبن ثانية منذ

استحالة المدينة الى ركام من رماد في عهد ارتحششتا الثالث أوخوس حتى

زمن الصليبين (١) ، وروبين فيدين الذي يـنهب الى القول بأن صيدا

الفينيقية « في رقعة ارضها بنيت وأعيد بناؤها قرناً بعد قرن وتخربت

مراراً ، ولكن درجات تخريبها ووسائل ذلك تغيرت عسبر التاريخ ،

فالأشوريون سووها بالأرض ، والفرس أحرقوها بالنار والعرب في حالتين ازالوا اسوارها » (٢) . وليس لدينا ما نرد بـــه على هذه الافتراءات

<sup>(</sup>١) فيليب حتي ، لبنان في التاريخ ، ص ٢٤ .

Robin Fedden, Syria, London, 1954, p. 48 (\*)

<sup>(</sup>١) البلاذري، نفس المصدر، ص ١٥٢.

Cheira, la lutte entre Arabes et Byzantins, Alexandrie, 1947, p. 85 (٢). ٦٤ ص ٦٤ ما السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الاسلامي ، ص ٦٤ (٣)

<sup>(</sup>٤) البلاذري، ج ١ ص ١٤٠٠

والأقوال الظالمة سوى أن نذكر نصا كتابياً هاماً عثر عليه في صيدا يشير الى بناء برج بأمر من الوزير الأفضل شاهنشاه وزير الخليفة الفاطمي المستعلي بالله على يد الأمير سعد الدولة ابو منصور اشتكين الافضلي في سنة ٤٩١ هـ(١) ( ١٠٩٧ م ) أي قبل وصول الحملة الصليبية الأولى الى بلاد الشام بعام واحد ، او الرجوع الى نص المقدسي البشاري الذي يؤكد أنها مدينة حصينة على الساحل في زمنه (٢) ( ت ٣٨٧ ه ) ، او الى نص ورد في سفر نامة للرحالة الفارسي ناصر خسرو في النصف الأول من القرن الخامس الهجري أي قبل وصول الحملة الصليبية الأولى بنحو نصف قرن يذكر فيه أن لصيدا سور حجري محكم (٣) ، او الى ما ذكره الجغرافي المغربي الإدريسي ( ت ٥٦٠ ) الذي شاهد على صيدا سوراً من الحجارة (٤).

#### (ب) صيدا في العصرين الاموي والعباسي الاول:

دخلت صيدا منذ أن افتتحها المسلمون حتى نهاية عصر المهاليك في نطاق إقليم دمشق واصبحت كورة من إقليم دمشق الذي كان يضم إقليم سنير وكورة جبيل وبيروت وصيدا وبثنية حوران وجولان وظهرى البلقاء وجبرين الغور ، وكورة مآب وكورة جبال وكورة الشراة وبصرى عمان والجابية والقريتان والحولة والبقاء (٥٠) ، كما أن ساحلها كان من بين

سواحل المدن الست التي تتبع دمشق وهي صيدا وبيروت وطرابلس

وعرقة وصور (١). وذكر المقدسي من مدنها بانياس وصيدا وبيروت

نزل صيدا منذ الفتح جماعية من قريش ومن اليمن (٣)، وهو أمر كان

يحدث في معظم المدن التي افتتحها المسلمون عندما كانت تختط فيها القبائل

العربية التي أسهمت في الفتح. أما البلديون من أهل صيدا القدامي فقد

حرص معاوية على إجلائهم عن المدينة إلى مواضع أخرى عينها لهم،

على أن يحل محلهم قوم من الفرس استقدمهم معاوية من فارس ، وفي ذلك

يقول اليعقوبي : « إن جبيل وصيدا وبيروت وأهل هذه الكور كلها قوم

من الفرس نقلهم إليها معاوية بن أبي سفيان » (٤). والظاهر أن صدا لم

تكن وحدها التي طبق فيها هذا التبديل السكاني ، لأن البلاذري يشير

إلى حركة تبديل سكاني أخرى حدثت وهو خليفة ، إذ نقل « قوماً من فرس بعلبك وحمص وأنطاكية إلى سواحل الأردن وصور وعكا وغيرها

سنة اثنتين وأربعين ، ونقل من أساورة البصرة والكوفة وفرس بعليك

وحمص الى انطاكية في هذه السنة أو قبلها أو بعدها بسنة جماعة ،

فكان من قواد الفرس مسلم بن عبدالله ، جد عبدالله بن حبيب بن النعمان

ابن مسلم الانطاكي » (٥). ونستنتج من هذا النص أن بعلبك وحمص استوطنها

قبل سنة ٢٤ هـ أقوام من الفرس . والظاهر أيضاً أن معاوية حــــــذا في سياسته السكانية ، إذ أحل عناصر فارسية وعراقية محل عناصر وطنية ، حذو

وطرابلس وعرقة وناحية البقاع ومدينتها بعلبك ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) المعقوبي ، كتاب المدان ص ه ١٠

<sup>(</sup>٢). المقدسي ، أحسن التقاسم ، ص ٤ ه ٣

Marmardji, Textes géographiques arabes sur – ٣٢٧ ص کتاب البلدان ص (٣) اليعقوبي ، کتاب البلدان ص العالم الع

<sup>(</sup>ه) البلاذري ، ج ١ ص ١٣٩

Répertoire Chronologique d'Epigraphie arabe, t. 8, p. 40 ( \)

<sup>(</sup>٧) المقدسي ، احسن التقاسم في معرفة الاقالم ، طبعة ليدن ، ١٩٠٦ ص ١٩٠٠ - ١٩٠٠ من ١٩٠٠ من ١٩٠٠ من المقاسم في معرفة الاقالم ، طبعة ليدن ، ١٩٠٠ من المحتفي الذي كتب في سنة ١٩٠٠ من اذ يذكر أن مملكة دمشق كانت تضم تسعين إقليما من بينها صيدا ( الدمشقي ، نخبة الدهر في عجمائب البر والبحر ، تحقيق مهرن ، ليزج ١٩٠٨ ص ٢٠٠ )

<sup>(</sup>٣) ناصر خسرو علوي ، سفرنامة « النص الفارسي » طبع برلين ١٣٤٠ ه ، ص ٣٠.

Idrisi, Palaestina and Syria. p. 15 (£)

<sup>(</sup>ه) اليعقوبي ، كتاب البلدان ، ليدن ١٠٥٦ ص ١٠٥ – ابن الفقيه الهمذاني ، مختصر كتاب البلدان ، لبدن ١٠٥٨، ص ١٠٥

أسرحدون الأشوري عندما افتتح صيدا بالسيف في سنة ٢٧٨ ق. م ودس منازلها ، ونقل قسماً كبيراً من أهلها الى بلاده ، وأحل محلهم قوماً من الفرس استقدمهم من شرقي الامبراطورية الأشورية (١). ولعل معاوية كان يهدف من وراء هذه الحركة إلى تمييع الشعور القوىي عند سكان هذه السواحل الموالين للبيزنطيين حتى لا ينتقضوا مجدداً على المسلمين كا حدث في الاسكندرية في سنة ٢٥ هـ (١) ( ٢٤٥ م ) ، وكا حدث في طرابلس في أول خلاف معاوية (٣). مما اضطره الى اصطناع سياسته السكانية التي أشرنا إليها ، أو لعله كان يسعى الى تمكين الدفاع البري عن السواحل أو لحراسة هذه السواحل من غزوات المردة الذين دفعهم أباطرة بيزنطة على غزو إقليم البقاع والتنغيص على المسلمين في بلاد الشام ، ولهذا السبب استقدم جماعات الفرس والأساورة المذكورة وأنزلهم في السواحل ، ومنهم الأمراء الارسلانيون والتنوخيون الذين حكوا بيروت والساحل (٤) ، وإن كان هناك من ينسب أعيان التنوخيين والأرسلانين (٥) الى النعان بن المنذر بن ماء السماء اللخمي ، ويرجعون تاريخ قدومهم من العراق في صحبة خالد بن الوليد الى سنة ويرجعون تاريخ قدومهم من العراق في صحبة خالد بن الوليد الى سنة ويدم هلي قدم فيها الى بصرى لنجدة أبي عبيدة بن الجراح (٢) ، وقد

يكون هدف معاوية من إنزال هؤلاء الفرس على السواحل مجرد الرغبة في إعادة تعمير هذه السواحل بسكان جدد بعد ان جلا عنها سكانها الأصليون عقب هزائم البيزنطيين في الشام ، فأقطعهم الأخائد التي خلت من سكانها ، او مجرد التشجيع على انتقال المسلمين الى السواحل من كل ناحية بهدف الرباط ومدافعة البيزنطيين .

وليس هناك في المصادر العربية ما يؤكد أن معاوية اقام داراً لصناعة الاسطول في صيدا (١) على الرغم من أن صيدا كانت لها دار صناعتها البحرية في العصر القديم. وتشير النصوص العربية الى أن معاوية عندما اضطر الى اصطناع سياسة بحرية مجاراة للبيزنطيين عمل على إنشاء اسطول في دار الصناعة بعكا (٢) ، وهي دار صناعة قديمة كانت قائمة منذ العصر السابق على الفتوحات العربية الاسلامية . ولا نشك في أنه استعان بملاحين من اهل صيدا وصور (٣) في تسيير السفن الاسلاميسة لسابق خبرتهم ودربتهم في ممارسة البحر ، ولم تكن صناعة عكا وحدها كافية لانتاج اسطول بحري يناهض القوى البحرية البيزنطية التي كان لها التفوق حتى السطول بحري يناهض القوى البحرية البيزنطية التي كان لها التفوق حتى ذلك الحين على المسلمين ، ولذلك نراه يرسل اخشاب الأرز من لبنان في السفن الى الاسكندرية لتصنيعها هناك سفناً . وظلت دار الصناعة في عكا المركز الوحيد في الشام لصناعة السفن الى أن نقلها الخليفة هشام بن المركز الوحيد في الشام لصناعة السفن الى أن نقلها الخليفة هشام بن عبد الملك الى صور ، واتخذ بصور فندقاً ومستغلاً (٤) . ونخرج من ذلك بأن صيدا لم تكن دار صناعة في العصر الأموي ، وإن كنا لا نستبعد بأن صيدا لم تكن دار صناعة في العصر الأموي ، وإن كنا لا نستبعد قيامها بإنشاء سفن صغيرة وزوارق للصيد .

وعلى الرغم من ان ذكر صيدا لم يرد كثيراً خلال احداث تاريخ الدولة

Frederick p. 81 (۱) مخیب میخائیل ، ص ۱۱۵ - یوسف مزهر ، ج ۱ ص ۵۰

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز سالم ، تاريخ الاسكندرية ، ص ٦٣

<sup>(</sup>٣) طرابلس الشام ص ٣٧

<sup>(</sup>٤) صالح بن يحيي، تاريخ بيروت، ص ٤١

<sup>(</sup>ه) ينتسب التنوخيون الى تنوخ بن قحطان بن عوف بن كندة بن جندب بن مذحج بن سعد بن طي ابن تميم بن النعيان بن المنسذر ملك الحيرة ، والارسلانيون الى أرسلان بن مالك بن بركات ابن المنذر التنوخي بن مسعود بن عون بن المنسذر المغرور آخر ماوك الحيرة (الشدياق، أخبار الاعيان في جبل لبنان ، بيروت ١٩٥٤ ج ١ ص ١٩٣١) وقد أسهم التنوخيوب والارسلانيون ومن قدم معهم من الجذاميين واللخميين في المعارك التي خاضها العرب في الشام، واشتركوا في فتسمح دمشق سنة ١٤ ه ( ١٣٣) وفي فتوح قيسارية ومصر (الشدياق، بر ص ١٤١)

<sup>(</sup>٦) الشدياتى، ج ١ ص ١٤٠، ٣٦٦، – محمد عزة دروزة، العرب والعروبة من القرن الثالث حتى القرن الرابع عشر الهجري، دمشق ١٩٥٩، ج ١ ص ١٩٥٤

<sup>(</sup>٤) ذكر السيد منير خوري أنه ابتنى أسطولاً في صيدا وصور ، وهو قول لا يستند على أي سند أو دلىل تاريخي .

<sup>(</sup>٢) البلاذري ، ج ١ ص ٠ ٤٠ - ياقوت ، معجم البلدان ، مادة عكا .

<sup>(</sup>٣) غالب الترك ، ص ٩١ .

<sup>(</sup>٤) البلاذري ، ج ١ ص ١٤٠ .

الأموية الا انه يمكننا ان نستنتج من بعض الأخبار الثانوية التي وردت صدفة في المصادر العربية ان صيدا ازدهرت في العصر الأموي ، وكانت مركزاً علمياً هاماً في بلاد الشام ، فقد نسب اليها الفقيه العالم المحدث هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي الصيداوي المتوفي سنة ١٥٦ه ( ٧٧٢م) وقد روي عن مكحول ونافع وابن المبارك ووكيع (١) ، والعالم المطران بولس الأنطاكي الذي توفي في صيدا في سنة ١٥٤ ه ( ٧٧٠ م ) (٢). ونستدل ايضاً من نقش كتابي اثري كشف عنه في صيدا ان الخليفة الأموي مروان بن محمد امر بإصلاح ميناء صيدا وترميمه في سنة ١٣٢ه، وان ذلك تم على يدي زياد بن ابي الورد (٣). وهذا النص له اهميته الخاصة لأنه يشير الى ان ميناء صيدا اصبح محل اهتمام الخلفاء باعتباره قاعدة بحرية هامة للسفن التجارية والغزوانية على السواء. وقد ازداد اهتمام الخلفاء العباسيين بسواحل الشام: فقد اهتم ابو جعفر المنصور بتحصين سواحل الشام كلها بالحصون والمراقب وترميم ما يحتاج منها الى المرمة ، واتم المهدي ما لم يستكمل في ايام المنصور منها وزاد في شحنها بالجند (٤). وفي سنة ٢٤٧هـ ( ١٦٢ م ) امر المتوكل على الله بترتيب المراكب بعكا وجميع السواحل (٥٠ وشحنها بالمقاتلة ومن جملتها صيدا بطبيعة الحال، وذلك كإجراء وقائي بعد الغارات البحرية المدمرة التي وجهها البيزنطيون على دمياط في سنة ٢٣٨ ه ( ١٨٥٢ م ) عندما هاجمها اسطول من ٣٠٠ من الشلنديات في غيبة واليها بالفسطاط، فدخلوا المدينة ونهبوها، وقتلوا عدداً كبيراً من سكانها، واحرقوا جامع دمياط وعدة كنائس(٦). ومنذ هذه الغارة ازداد اهتمام المتوكل بأمر الأسطول، وجعلت الأرزاق لغزاة البحر (٧).

(١) ياقوت ، معجم البلدان ، مادة صيدا ، ص ٤٣٨ . (٢) منير الخوري ، ص ١٣٥٠. Répertoire Chronologique d'Epigraphie arabe, t. I, p. 29 (٣)

(٤) البلاذري ، ج ١ ص ١٩٣٠. (٥) نفس المصدر ، ص ١٤٠٠

(٤) البلادري ، ج ١ ص ١٩٦٠ . (٥) على الملك ، حوادث سنة ٢٣٨ - الشيال ، المجمل في تاريخ دمياط ، (٦) الطبري ، تاريخ الامم والملوك ، حوادث سنة ٢٣٨ - السيد عبد العزيز سالم ومختار العبادي، تاريخ البحرية الاسكندرية ، ١٩٦٩ ، ص ١٠ - السيد عبد العزيز سالم ومختار العبادي، تاريخ البحرية الاسكندرية في المغرب والاندلس ، بيروت ، ١٩٦٩ ص ٨٧ .

(٧) المقريزي ، الخطط المقريزية ، طبعة بيروت ، ١٩٥٩ ج ١ ص ٣٧٨ .

ويبدو ان الدولة العباسية كانت تسند ولاية صيدا الى افراد من البيت الأرسلاني او التنوخي امراء الغرب استمراراً للسياسة التي جرى عليها الأمويون ، ففي سنة ٢٥٧ه ( ٢٨١م ) تولى الأمير النعان بن عامر الأرسلاني الذي يرتفع نسبه الى المنذر بن النعان من ملوك الحيرة مدينة بيروت بالإضافة الى صيدا وجبلها بأمر أماجور التركي عامل دمشق واعمالها من قبل الخليفة العباسي (١) المعتمد على الله ، ولقبه أماجور بأمير الدولة . وظل الأمير النعان يتولاها الى ان توفي أماجور في سنة ٢٦٤ه الدولة . وظل الأمير النعان على صيدا وبيروت لما اشتهر به من شجاعة طولون اقر الأمير النعان على صيدا وبيروت لما اشتهر به من شجاعة وكياسة وفصاحة وعلم حتى وفاته في ٣٢٥ه ( ٣٣٦م ) فخلفه عليها ابنه الأمير المنذر ٢٠) .

#### (ج) صيدا في العصرين الطولوني والاخشيدي:

خضعت صيدا ومدن الساحل للطولونيين بحكم تبعيتها لدمشق ، ومن المعروف أن ابن طولون اهتم بتحصين المدن الساحلية ، وتشير المصادر العربية الى أنه حوط عكا بسور منيع وشد مينائها سلسلة لمنع السفن من اجتيازه (٣) على مثال السلسلة التي اشتهرت بهسا المهدية (٤) وصور (٥) والسلسلة التي اقامها صلاح الدين خليسل بن عرام والي الاسكندرية في سنة ٧٧١ ه ( ١٣٦٩ م ) بعد غزوة القبارصة (٢).

<sup>(</sup>١) الشدياق ، أخبار الاعيان ، ج ٢ ص ٣٨٣ – داود خليل كنعان ، بيروت في التاريخ ، ج ١ ، بيروت ١٩٦٣ ص ٢١

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ج ٢ ص ٢٨٦

<sup>(</sup>٣) ياقوت ، معجم البلدان ، مادة عكا

<sup>(</sup>٤) السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الكبير ، ج ٢ : المغرب الاسلامي ، الاسكندرية ١٩٦٦ ص ٢٠٦

<sup>(</sup>٥) المقدسي ، احسن التقاسيم ، ص ٤٧١

<sup>(</sup>٦) تاريخ الاسكندرية وحضارتها ، ص ٣٧٦

وفي متحف بيروت قطعة من الحجر نقش عليها بالخط الكوفي نص تاريخي مؤرخ سنة ٢٨٤ ه يسجل إنشاء بناء لم نستطع تحديد نوعب بسبب الفراغات غير المقروءة في النص ، ونطالع في النص المذكور ما يلي : (أمير المؤمنين اطال الله بقاءه ... كيم الله و ... لا ... بناه وانفقه ... سنة اربع وثمانين ومائتين ... وأر ...) . وفي متحف بيروت ايضا نقشان كتابيان على قطعتين من الحجر من مدينة صيدا يرجع تاريخها الى عهد الخليفة العباسي المعتضد بالله (١ ٢٧٩ – ٢٨٩ ه) ، ولكن ما تبقى عليها من الكامات لا يدل على عمل إنشائي بصيدا . ومن الملاحظ أن اسم الأمير الطولوني ابو العساكر جيش لم يذكر في النقش الكتابي الأول ، كا أن اسم الأمير الطولوني هارون بن خمارويه لم يذكر في النصين الآخرين، ويرجع السبب في ذلك الى خروج الشام عليها .

ثم اصبحت بلاد الشام الجنوبية بما فيها دمشق وبعلبك ومدن الساحل: صور وصيدا وبيروت وطرابلس تابعة للبيت التركي الإخشيدي في مصر (٢) بعد أن حصل محمد بن طغج بن جف الإخشيد على تقليد من الخليفة المتقي بالله في سنة ٣٣٣ ه بولاية مصر والشام وتوريث إمارتها لأبنائه من بعده (٣) ، واستقر الوضع على هذا النحو في عصر الأسرة الإخشيدية ، على الرغم من المشاكل التي أثارها الحمدانيون ، والتي اقتضت من الإخشيديين أن يدفعوا لهم جزية سنوية (٤) .

وقد ازدهرت صيدا في هـذا العصر في المجال العلمي والأدبي ، فظهر من علمائها أبو طاهر بن ذكوان البعلبكي المؤدب نزيـــل صيدا ومحدثها

ابن جميع الغساني ( ٣٠٥ - ٢٠٠١ م / ٩١٧ - ١٠١١ م ) وكان قد رحل في

طلب الحديث إلى مصر والعراق والجزيرة وفارس، وسمع فأكثر السماع،

وجمع لنفسه معجماً لشيوخه سماه المسند (٢) ، وأبو نصر على ن الحسين

ابن أحمد بن أبي سلمة الوراق الصيداوي ، وعبد الغني بن سعيد الحافظ ، وقد رويا عن ابن جميع (٣) ، وأبو عبدالله المحسن بن على بن كوجك من أهل

الأدب (ت فيم يقرب من ٣٩٤ه) ، الذي أملى بصيدا حكايات مقطعة

بعضها عن ان خالويه ، وكان يعقد الاجتماعات في محرس « غرق » بصيدا

ويجلس في قبة نقشت عليها أشعار وأسماء من يحضر جلسته من أصحابه (٤).

ولم تزودنا المصادر العربية بأي مادة تعيننا على تصور الحالة الاقتصادية

والعمرانية في صيدا في هذه المرحلة من تاريخها الإسلامي ، ولكننا نستنتج

من وصف المقدسي البشاري (ت ٣٧٥ هـ / ٩٨٥ م) أنها كانت مدينة عامرة

حصينة (٥) وان لم تكن تصل في الحصانة والمنعــة الى ما وصلت إليه

مدينة صور التي وصفها ابن حوقل بقوله أنها من « أحصن الحصون التي على شط البحر عامرة خصبة » (٦) ٤ كا نستنتج مما أورده المقدسي عن

اقتصاديات صور التي كانت تشترك مع صيدا في الإنتاج الزراعي والصناعي

بحكم التاريخ المشترك وبحكم الجوار الى حدد أن اسمها اقترن كثيراً باسم

صيدا ، أن الصناعات التي عددها المقدسي كانت لها نظائر في صيدا ،

<sup>(</sup>١) الذهبي ، العبر في خبر من غبر ، تحقيق الاستاذ فؤاد سيد ، الكويت ١٩٦١ ، ج ٢ ص ٣١٨ و١) الذهبي ، العبر في خبر من غبر ، تحقيق الاستاذ فؤاد سيد ، الكويت ، معجم البلدان ، مجلد ٣ ، مادة صيداء ص ٤٣٧ – محمد مرتضى الزبيدي ، تاج العروس ، ج ٢ ص ٣٠٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ص ٣٨٤

<sup>(</sup>٤) ياقوت ، معجم الادباء ، طبعة دار المأمون ، ج ١٧ ص ٩٠

Marmardji , op. cit. p. 125 – ١٦٠ ص ، المقدسي ، ص

<sup>(</sup>٦) ابن حوقل، صورة الارض، بيروت، ص ١٦٠، ويشير المقدسي إلى أنها « مدينة حصينة على البحر بلم البحر بلم البحر بلم البحر بلم البحر بلم المداخل حيطان ثلاثة بلا أرض تدخل فيه المراكب كل ليلة، ثم تجر السلسلة»

Répertoire Chronologique d'Epigraphie arabe, t. II, p. 270, 271 (1)

Grousset, Histoire des Croisades, Paris 1934, t. I , p. VIII (v)

<sup>(</sup>٣) مجمد حجال الدين سرور ، النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق ، القاهرة ١٩٥٩ ص ١١.

<sup>(</sup>٤) أبوالمحاسن بن تغوى بردى ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، طبعـة دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٣٨ ج ٣ ص ٢٧٨ ، ٢٨٣

كالسكر والخرز والزجاج المخروط والمعمولات (١٠). أما السكر فلأن ناصر خسرو الذي زار صيدا في سنة ١٠٤٧م يؤكد توافر قصب السكر بها (٢)، وأما الزجاج فلأن صناعته من التقاليد الشعبية المحلية التي ارتبطت باسم صيدا في التاريخ القديم والوسيط.

#### (7)

# العصر الفاطمي: أزهى عصور صيدا الإسلامية

# (أ) موقف صيدا من الاحداث السياسية في الشام بعد الفتح الفاطمي:

لم يمض عام واحد على دخول القائد جوهر مصر فاتحاً حتى سير حملة الى بلاد الشام في اواخر سنة ٢٥٩ ه بقيادة القائد البربري جعفر بن فلاح الكتامي لانتزاعها من سلطان الخلافة العباسية ، وتأمين حدود مصر من ناحية الشام . وتمكن جعفر بن فلاح من الاستيلاء على دمشق ودخولها في الحرم سنة ٣٩٠ ه ( ٨٩٨ م ) بعد موقعتين حاسمتين : الأولى في الرملة ، والثانية في طبرية ، تغلب في الأولى على الحسن بن عبد الله بن طغج (٣) وأسره وبعض قواده وسيرهم الى المعز الفاطمي بافريقية (٤) ، وفي الثانية على فاتك غلام ابن ملهم (٥) . وقد أقر جعفر بعد دخوله دمشق على إقليم الغرب بما فيه طرابلس وبيروت وصيدا الأمير سيف الدولة المنذر ابن امير الدولة النعان بن عامر التنوخي الذي قدم ولاءه للفاطميين (٢) ،

ولكن سيف الدولة المنذر لم يطل به العهد أميراً على صيدا من قبل

الفاطميين ، إذ لم يلبث أن توفي في سنة ٣٦٢ه ( ٩٧٠ م) بعد عامين

وكان أهل دمشق قد ثاروا على عسكر جعفر بن فلاح لعبثهم بالنظام

وانتهاكهم حرمة بيوتهم بالإضافة الى مشاعر الكراهية التي كان يحفظها

لهم أهل دمشق باعتبارهم سنيين ، ثم تمكن أبو محمد بن عصودا وظالم بن موهوب العقيلي والى حوران من قبل الإخشيديين من الفرار من دمشق

ومضيا الى القرامطة في الأحساء يـــدعوانهم لنصرتهم (١). ولم يتردد القرامطة في إجابتها خاصة وقد انقطعت الإتاوة التي كان يدفعهـــا

الإخشيديون لهم ، وبادر زعيم القرامطة بالاتصال بعز الدولة بختيار طالباً

منه المساعدة بالمال والسلاح ، فأجابه الى طلب ، ومضى الى دمشق في

حشد كبير من القرامطة ، وتضامن أهل دمشق مع بني عقيل وبني طيء

والقرامطة ضد الفاطميين ، ونجح المتحالفون في ايقاع الهزيمة بهم في وقعة

الدكة التي لقى فيها جعفر بن فلاح مصرعه (٢) ، وتولى على دمشق ظالم بن

موهوب (٣) . ثم زحف القرامطة الى الرملة فاستولوا علمها ٤ كا استولوا

على المناطق الواقعة بينها وبين دمشق (٤) ، وبعد أن حقق أبو محمد

الحسن القرمطي ما حققه من انتصارات عاد الى بلاد هجر . وعلى الرغم

من انحسار نفوذ الفاطمين عن الشام نتيجة الهزيمة التي اوقعها القرامطة

بهم فقد ظلت صيدا على ولائها للفاطميين لانعزالها عن مدن الداخل ،

وكان يتولاها وقتئذ من قبل المعز الفاطمي وال يقال له ابو الفتح بن

فقط من توليه الإمارة ، فخلفه ابنه تم الملقب بعز الدولة .

<sup>(</sup>١) المقريزي ، اتعاظ الحنفا بذكر الائمة الفاطميين الخلف ا ، ج ١ نشر الدكتور الشيال ، ١٩٤٨ ص ١٧٦

<sup>(</sup>۲) ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ، ج ٤ ص ٧٤

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر ، ج ٤ ص ٨٥

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير ، ج ٨ ص ٦١٥

<sup>(</sup>١) المقدسي ، ص ١٨٠

Le Strange, op. cit. p. 346 - ۲۰۰۰ ناصر خسرو، ص ۲۰۰۰ ناصر خسرو،

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، الخطط ، ج ٢ ص ٢٠٣

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير ، الكامل ، ج ٨ ص ٩٩٥

<sup>(</sup>ه) جمال الدين سرور ، النفوذ الفاطمي ، ص ١٨

<sup>(</sup>٦) الشدياق ، أخبار الاعيان ، ج ٢ ص ٢٨٦

الشيخ لعله من سلالة عيسى بن شيخ الربعي (١) ، ثم تمكن الجيش الفاطمي بقيادة ابي محمود بن إبراهيم بن جعفر بن فلاح من استرجاع دمشق واعمالها في سنة ٣٦٣ ه واقام عليها القائد ظالم بن موهوب العقيلي والياً (٢).

ثم تغير الموقف في الشام بعد ظهور أبي منصور التركي المعروف بأفتكين (٣) على مسرح الاحداث في سنة ٣٦٤ه ، فاستولى على دمشق بفضل ما بذله أهلها له من عون ، وذلك في سنة ٣٦٤ ، وأعاد الدعوة العباسية الى دمشق ، ولم يكتف أفتكين بذلك بل عزم على أن يبسط نفوذه على سهل البقاع ومدن الساحل ، فزحف نحو بعلبك لمحاربة ظالم ابن موهوب ، ونجح في إنزال الهزيمة به ، وفر ظالم واختباً عند الأمير تميم بن المنذر بن النعان الارسلاني ، وكتب الى المعز يخبره بجلية الأمر ، فأمره المعز بالإقامة في صيدا (٤) التي كانت ما تزال تابعة للفاطميين ، أما

أفتكين فتمكن من دخول بعلبك . وحدث أن استغـــل الامبراطور البيزنطي حنا تزيمسكس (ابن الشمشيق) فرصة النزاع القائم في الشام بين الفاطميين وبين الاتراك والقرامطة للشروع في غزوة صليبية واسعة النطاق ضد المسلمين في الشام هدفها فتح بيت المقدس ، فخرج في ٣٦٥ه ( ٩٧٥ م ) الى الثغور فاستولى على أكثرها ، ثم زحف من انطاكية الى حمص فافتتحها ثم استولى على بعلبك وانتهبها ، وانتشر جيشه في إقليم البقاع ينهب ويأسر ويحرق ، واتجه بعد ذلك الى دمشق ، فاضطر أفتكين الى الدخول في طاعته وأعلن له الولاء ، وجبي من أهـــل دمشق ثلاثين ألف دينار قهراً حملها الى الامبراطور البيزنطي (١) ، وتعهد له بدفع مائة ألف درهم. ولكن تزيمسكس - وقد أعجبه منه إخلاصه وولاءه - أعفاه من هذا المال (٢). وزحف الامبراطور البيزنطي الى الجنوب ماراً بطبرية حيث قدم إليه أهلها الهدايا ومبلغاً من المال ، ثم مضى الى الناصرة فبيسان فعكا وقيسارية ، ثم ارتد منها الى الشمال نحو بيروت بعد ان عدل عن التوجه الى بيت المقدس لسبب لا نعرفه ، وعاد فانحدر حنوباً الى صدا (٣). وقد أتاح تزيمسكس بهذه التحركات الفرصة لأفتكين في دمشق لكي يقيم بها الدعوة للخليفة العباسي الطائع أبي عبد الكريم بن المطيع. أما تزيسكس فقد بدأ بمنازلة صيدا ومحاصرتها ، فخرج إليه أبو الفتح بن الشيخ في وفد من شيوخ البلد لطلب الصلح ، فهاداه ان الشيخ وهادنه على مال ، ويعبر ابن القلانسي عن ذلك بقوله: « وسار ابن الشمشيق على طريق الساحل فنزل على صيدا ، وخرج إليه أبو الفتح بن الشيخ ، وكان رجلا جليل

<sup>(</sup>۱) لعله يتتسب الى عيسى بن شيخ بن الشليل الربعي عامل فلسطين من قبل الخليفة العباسي المستعين ، ثم خرج على المعتز وحاربه أماجور التركي عامل دمشق، فهزمه أماجور ، فانتقل ابن شيخ الى صور في سنة ٥٥٧ ه ، ثم تغلب ابن شيخ على فلسطين ، واضطر الخليفة المعتمد العباسي الى الصفح عما سلف منه وولاه أرمينية في سنة ٧٥٧ ه بعد أن سلم ما ييده في فلسطين الى أماجور التركي (اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، طبعة صادر ج ٧ ص٠٥٠ م . ٠٠٥ م . ٠٠٥ م .

<sup>(</sup>۲) ابن الاثير ، ج ٨ ص ٦٤٠

<sup>(</sup>٣) هو أفتكين او هفتكين او الفتكين ابو منصور التركي المعزي ( ت ٣٦٨ ه ) وكان غلاماً لمعز الدولة احمد بن بويه وترقى في الخدمة حتى غلب على بغداد عند عز الدولة بختيار بن معز الدولة ، ثم خرج من بغداد قاصداً الشام مع فرقة من جنده عدتها ٥٠٠ فارس عقب انهزامه في معركة وقعت بين الاتراك والديلم ، وأمده سعد الدولة ابو المعالي بن سيف الدولة الحداني صاحب حلب بفرقة من العسكر ، وعزم على دخول دمشق ، فاضطر ظالم بن موهوب الى الخروج الى بعلبك لمصادمته ومنعه من التقدم . وفي هذه الاثناء شغل عسكر دمشق من غير حرب في شعبان سنة ٤٢٣ ه ( المقريزي، الخطط ، ج٢ ص ٢١٤ - جمال الدن معرور ، النفوذ الفاطعي ، ص ٣٨٠ - ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الشدياق ، ج ٢ ص ٢٨٧

<sup>(</sup>١) المقريزي ، الخطط ، ج ٢ ص ٤١٣

<sup>(</sup>۲) ابن القلانسي ، ذيل تاريخ دمشق ، بيروت ۱۹۰۸ ص ۱۲

القدر ، ومعمه شيوخ البلد ولقوه ، وقرروا معه أمرهم على مال أعطوه إياه ، وهدية حملوها إليه ، وانصرف عنهم على سلم وموادعة وانتقل الى تغر بيروت » (۱) . وورد في كتاب حنا تزيمسكس إلى آشوط الثالث ملك أرمينية السبب الذي دعاه الى موادعة أهل صيدا فيقول : « إن هؤلاء الشيوخ أقبلوا متوسلين لجلالتنا وملتمسين أن يصيروا رعايانا وعبيدنا الخاضعين على الدوام ، وإزاء هذه التأكيدات ارتضينا الاستجابة لرجائهم وتحقيق رغباتهم ، وحتمنا عليهم دفع جزية ، وفرضنا عليهم حكاماً » (۲) .

#### (ب) صيدا بين شقي رحى:

بعد ان تمكن أفتكين من السيطرة على دمشق ، وأقام بها الدعوة المخليفة العباسي الطائع بن المطيع العباسي خاف أن يدخل في حرب سافرة مع الفاطميين في مصر ، إذ لم تكن لديه طاقة بمحاربتهم ، دون أن يعتمد على قوة تنصره ودع يقويه ويحقق أغراضه ومراميه . فكاتب القرامطة في الاحساء يستدعيهم لنجدته والانضام إليه عند قيامه بمحاربة عسكر المعز ، فاستجاب له القرامطة ، ووافاه منهم اسحق وكسرى وجعفر (٣) من كبار قادتهم ، فنزلوا على ظاهر دمشق ، ووافى معهم عدد كبير من العجم ، وطائفة من أنصار افتكين كانوا قد تشردوا في البلاد وتشتوا فتقوى بهم ، وأكرمهم ، وأحسن وفادتهم . فأقاموا بدمشق اياماً ، ثم زحفوا نحو الرملة حيث كانت تعسكر قوات ابي محمود إبراهم بن جعفر بن فلاح امرير دمشق السابق ، ولكن أبا محمود عجل بالانسحاب جعفر بن فلاح امرير دمشق السابق ، ولكن أبا محمود عجل بالانسحاب

الى يافا ، وتحصن في اسوارها عندما بلغه نبأ مسيرهم نحوه وقصدهم

لمحاربته. وعلى اثر ذلك نزلت قوات القرامطة في الرملة ، وتأهبوا لمقاتلة

الفاطميين المتحصنين في يافا(١). وعندئذ واتت افتكين الفرصة لتحقيق

هدفه في السيطرة على مدن الساحل وفي مقدمتها مدينة صيدا ، وذلك

بعد أن أمن على نفسه من ناحية مصر ، بسبب وفياة الخليفة المعز

واستخلاف ولده العزيز بالله من بعده ، ومن ناحية الرملة بسبب جلاء

قوات الفاطميين عنها وانسحابهم الى يافا. فخرج في حشد من أتباعـــه ومن انضم اليه ونزل على صيدا ، وكان يتولاها وقتئذ « ابن الشيخ » (٢)

ومعه رؤوس من المغاربة وفيهم ظالم بن موهوب العقيلي الذي كان قـــ د

صرف من ولاية دمشق بعد انهزامه على ايدي القرامطة في سنة ٣٦٣هـ،

فخرج اليه (أي الى افتكين) الوالي ابن الشيخ وحامية صيدا ، وكان

عسكرها يفوقون عسكر افتكين من حيث الكثرة العددية ، فطمعوا في التغلب على افتكين وقواته ، فتظاهر افتكين بالانهزام ، واستدرجهم

لمطاردته حتى نزل على نهر ، وخرجت جموع كثيفة من أهل صيدا وراء

حامية المدينة ، فأمر افتكين قواته الأتراك باتخاذ طريق بانياس ، فتبعهم

أهل صيدا والحامية الفاطمية ، وعندئذ كر عليهم الأتراك ، وأقبلوا عليهم

باللتوت (٣) « وداسوهم بالخيل عليها التجافيف » (٤) ، فانهزم أهل صدا

والحامية الفاطمية ، وأخذتهم سيوف الأتراك ففتكت بهم ، وفر ظالم بن

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي ، ص ١٥ - المقريزي ، الخطط ، ج ٢ ، ص ١٠٤

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٣) اللتوت أي الدبابيس أو الاعمدة ذات الرؤوس المستطيلة المضرسة (عبد المنعم ماجد ، تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى ، ص ه٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن القلانسي ، ص ه ١ – المقريزي ، المصدر السابق . والتجافيف مفردها تجفاف وهي كسوات من النسيج محشوة تبطن بها جواشن الفرسان والخيول : Dozy, Supplément ) aux dictionnaires arabes, t. I, Beirut, 1968, p. 200 ) الخيل ( عبد المنعم ماجد ، تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى ، القاهرة ١٩٦٢ ) .

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي ، ذيل تاريخ دمشق ، ص ١٤ – محمد جمال الدين سرور ، دراسات في العلاقات السياسية بسين دول الشرق الاسلامي والدولة البيزنطية في العصور الوسطى ، القاهرة ١٦٠ ص ٣١ – طرابلس الشام ، ص ٥٥ ، ٥٦ ... طرابلس الشام ، ص ٥٥ ، ٥٠ .

Grousset, H. des croisades, t. I, p. XIX (٢) - عمر كال ، العدوان الصليبي ، ملحق رقم ١٨٣ ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>۴) ابن القلانسي ، ص ۱۵

موهوب الى الأمير تميم وقيل الى بلدة صور (١)، واحصي عدد القتلى من أهل صيدا وعسكر الفاطميين فبلغ اربعة آلاف قتيل (٢)، ثم أمر افتكين بقطع أيدي القتلى من عسكر الفاطميين وسيرها الى دمشق حيث طيف بها.

ثم ترك أفتكين صيدا ورحل الى عكا بقصد الاستبلاء عليها ، وأغار على طبرية وقتل من اهلها ونهب مثلما فعل في صيدا (٣). وعندئذ سير العزيز بالله القائد جوهر في عسكر كثيف لقتال افتكين والقرامطة ، فعندما بلغ القرامطة وهم في الرملة نبأ وصول جوهر ومسيره إلى أفتكين وهو يحاصر عكا ، انسحبوا من الرملة ، فنزلها جوهر . أما القرامطة فقد رحل معظمهم الى الأحساء بينها رفع افتكين الحصار وارتد الى طبرية حيث عسكر وأقام متأهباً للقاء جوهر، واخذ في نفس الوقت يجمع الأقوات من بلاد حوران والثنية ويدخلها الى دمشق استعداداً لحصار طويل ، ثم ما لبث أن تراجع الى دمشق بعد أن زودها بجميع ما تحتاج اليه أثناء الحصار المرتقب ، وتحصن بها . فنزل جوهر على ظاهر دمشق في ٨ ذي القعدة سنة ٣٦٥ه، ولم تلبث قوات جوهر أن اشتبكت مع قوات افتكين، وجرت معارك امتدت نحو شهرين الى ١١ من ربيع الأول سنة ٣٦٦هـ، استنجد خلالها بالقرامطة ، وبدت له ملامح الهزيمية ، فهم بالفرار في الوقت الذي وردت اليه الأنباء بقدوم الحسن بن احمد القرمطي ، زعيم القرامطة ، الى دمشق . وبوصول القرامطة تبدل الوضع وانقلب رأساً على عقب ، وأصبح جوهر وقواته محصورين بين الأتراك والقرامطة ، فطلب الصلح على أساس أن يرحل من دمشق دون أن يقوم القرامطة بمطاردته، إذ أدرك صعوبة المواجهة بسبب قلة أمواله ، وهلاك عدد كمار من عسكره في المعارك التي خاضها ضد افتكين. فمضى جوهر الى طبرية ، ثم اضطر

الى الرحيل عنها الى الرملة عندما بلغه قدوم القرامطة وأفتكين في أثره في خمسين الف فارس وراجل (١) ، ثم تراجع جوهر من الرملة الى عسقلان ، حيث تحصن داخل اسوارها ، وتبعته حشود القرامطة والأتراك وأحكت عليه الحصار . ولما قلت لديه الميرة وعدمت الأقوات واشتد عليه الأمر كتب الى افتكين يفاوضه في الصلح وحقن الدماء واتفق معه على أن يرحل من هناك الى مصر ، وفي نفس الوقت أبحر الأمير تميم الارسلاني متولى الغرب ومعه ظالم بن موهوب من بيروت الى مصر .

ورأى العزيز بالله بعد عودة جوهر أن يخرج بنفسه على رأس جيش ضخم لاستعادة النفوذ الفاطمي على الشام ، فأعد جيشاً ضخماً زحف به إلى الشام ، فنزل بظاهر الرملة ، واشتبك مع أفتكين والقرامطة في معركة عنيفة وقعت في المحرم سنة ٣٦٧ (٢) ( ٩٧٧ م ) ، وانتهت بانتصار الفاطميين ووقوع افتكين في أسرهم ، واشترك في هذه الوقعة المشهورة الأمير تميم الارسلاني مع الجيوش الفاطمية وأبدى من الشجاعة وضروب البسالة والاقدام ما جعل العزيز بالله يكافأه بإسناد إمارة الغرب وبيروت وجبلها اليه (٣) ، وهكذا استعاد الفاطميون دمشق ومدنها الساحلية .

#### (ج) استقرار الاوضاع في صيدا في عصر العزيز بالله والحاكم بأمر الله :

أصبحت صيدا تابعة للخلافة الفاطمية في مصر ، وتولاها من قبل الخليفة العزيز وال لم يرد الينا اسمه في المصادر العربية ، ولكننا نرجح أن يكون من الأمراء الارسلانيين الذين اشتركوا مع العزيز بالله في إنزال الهزيمة بجيش أفتكين في موقعة الرملة ، فقد ذكر الشيخ طنوس الشدياق

<sup>(</sup>١) كان الامير تميم الارسلاني مواليًا للفاطميين في مصر .

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي ، ص ١٥ – ابن الاثير ، ج ٨ ص ٢٥٧ . ويذكر المقريزي أن هذا العدد يشمل قتلي الفريقين ( الخطط ، ج ٣ ص ٤١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير ، ج ٨ ص ٧٥٣ .

<sup>(</sup>۱) ابن الاثیر ، ج ۸ ص ۵۹۲

 <sup>(</sup>٣) ابن القلانسي ، ص ١٩ - ابن الاثـــير ، ج ٨ ص ٦٦٠ - المقريزي ، الخطط ، ج ٢
 ص ٤١٤

<sup>(</sup>۲) الشدياق ، ج ۲ ص ۲۸۸

أن الخليفة العزيز أعجب بشجاعته ، فلما عزم الخليفة على الإياب الى مصر منحه توقيعاً بإمارة الغرب وبيروت (١).

وحاول العزيز بالله منه سنة ٣٧٣ ه انتزاع حلب من صاحبها سعد الدولة الحداني عن طريق بكجور التركي غلام سعمد الدولة في مقابل توليه إمارة دمشق ، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل بسبب هزيمة بكجور ومصرعه في سنة ٣٨١ه. وفي عهد سعيد الدولة أبي الفضائل الذي خلف أباه سعد الدولة الحمداني في سنة ٣٨١ ، عاود الفاطمون محاولتهم فتح حلب ، فأسند الخليفة العزيز بالله ولاية الشام إلى منجوتكين التركي ، وأمره بمحاربة الحمدانيين (٢) ، فكتب منحوتكين إلى الامير تمم الأرسلاني يدعوه الى الانضام إليه ، فتقاعس تم عن نصرته ، في حين بادر الامير ناصر الدولة منصور من الامير فخر الدولة درويش الارسلاني بالاشتراك مع إخوته في حملة منحوتكان ، فكافأه هذا الاخلر بأن ولاه جبل الغرب وبيروت ، وأسند ولاية صيدا الى اخيه الامير مذحج ، وولاية صور الى ابن عمه الامبر هارون (٣). فأناب الامبر منصور أخاه مذحجاً على ولاية الغرب وبدوت بالاضافة الى صدا ، وهكذا آلت ولاية صدا الى الامير مذحج الارسلاني في الفترة ما بين عامي ٣٨٣ ، ٣٨٦ ه ( ٩٩٣ – ٩٩٦م ) . ثم أسندت ولاية صدا من بعده الى الامير غالب بن مسعود بن المنذر الارسلاني من قبل منجوتكين (٤) ، ويبدو انه لم برض عنه بعد ذلك ، فصرفه عن ولايتها في العام التالي ، وأسندها الى أبي الفتح بن الشيخ والي صدا السابق ، وذلك في سنة ٣٨٧ ه ( ٩٩٧ م ) .

الحامية الفاطمية في صور وقتلهم ، ثم استقل بالمدينة ، فندب برجوان

الخادم القائد أبا عبدالله الحسين بن ناصر الدولة الحمداني ، وياقوت الخادم ، وطائفة من عمد الشرا في جيش لمهاجمة صور من البر ، واستنزال الثوار ،

وسيّر في البحر عشرين مركباً حربية مشحونة بالرجال والعدد الى ثغر

صيدا لمحاصرته بحراً ، كما كتب الى على بن حيدرة والي طرابلس وابن

شنخ والى صيدا بالمسير الى صور في أسطوليها، واحتشدت قوات كثيفة

من قوى الفاطميين على باب صور ، وحاصرتها الاساطيل من البحر فاستنجد

العلاقة بالامبراطور البيزنطي بسيل الثاني ، فأنف ذ إليه بسبل أسطولاً

مشحوناً بالمقاتلة ، واشتبك هذا الاسطول مع الأسطول الفاطمي في معركة

بحرية عنىفة دارت في مباه صور ، وانتهت بهزيمة الاسطول البيزنطي ،

وتمكن المسلمون من الاستيلاء على إحدى سفنه ، وقتلوا ملاحمها وعدتهم

١٥٠ رجلًا ، وانهزمت سائر السفن المنزنطمة . ثم افتتح الفاطمون المدينة

عنوة ، وقيضوا على العلاقة وجماعة من انصاره ، فحملوا الى مصر ، حيث

سلخ حماً ، وصلب ، وقتل أصحابه صبراً (١). ونستنتج من ذلك أن

الاوضاع في صدا استقرت تماماً منذ خلافة العزيز بالله بدليل أن والمها

لم يتردد في إطاعة الاوامر الصادرة إليه من دار الخلافة بالقاهرة ، بالاشتراك مع

القوى الفاطمية البحرية والبرية في استنزال العلاقة ، كما نستنتج أن صيدا

كان لها أسطولها الخاص، بدليل اشتراكه في الحصار البحرى الذي فرضه

وتصمت المصادر العربية عن إمدادنا بأي مادة تاريخية عن صيدا في

الفترة الواقعة ما بين حركة العلاقة التي حدثت سنة ٣٨٧ ه وقيام الحاكم

بأمر الله بإقطاع صور وصيدا وبيروت للفتح القلعي (٢) ، مولى مرتضي

الفاطميون على صور .

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي، ص٥٥،٥، ١٥ – ابن شداد، الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، تحقيق الدكتور سامي الدهان، دمشق ١٩٦٢ ج ٣ ص١٦٦، ١٦٦ – طرابلس الشام، ص ٩٥

<sup>(</sup>۲) ابن الاثير ، ج ۹ ص ۲۳۰ – صالح بن يحيي ، تاريخ بيروت ، ص ۱۵

<sup>(</sup>١) الشدياق، ج ٢ ص ٢٨٨

<sup>(</sup>٢) راجع التفاصيل في ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ، ج ٤ ص ١١٧ وما يليها .

<sup>(</sup>٣) الشدياق ، ج ٢ ص ٢٨٨ ـ ابراهيم الاسود ، ذخائر لبنان ، ص ١٧٣

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ج ۲ ص ۲۸۹

الدولة أبي نصر منصور بن لوالوا صاحب حلب عوضاً عن حلب في سنة ٥٠٥ هـ ونميل الى الاعتقاد بأن ابن شيخ ظل يتولى إمارتها في هذه المرحلة.

ثم اسند الفتح القلعي الذي لقبه الحاكم بأمر الله بلقب مبارك الدولة وسعدها ولاية صيدا وصور وبيروت في سنة ٢٠٦ ه لمرتضى الدولة بعب أن أخرجه من حلب وسلمها لسديد الدولة أبي الحسن علي في رجب سنة ٢٠١٠ وظل مرتضى الدولة يقوم بشؤون صيدا الى أن توفي في مصر في سنة ٢٠٠ ه والله مرتضى الدولة يقوم بالحلبي يذكر ان مرهف الدولة بحكم التركي كان والياً على صيدا في سنة ٢٠٠ ه ه (١١) الامر الذي يدعونا الى الإعتقاد بأن مرتضي الدولة لم يستمر في ولايتها اكثر من عام واحد ثم رحل الى مصر حيث توفي في سنة ٢٠٨ ه .

#### (د) اضطراب الاحوال في صيدا من ٤١٥ الى ٤٠٥ ه:

ظلت صيدا تنعم باستقرار نسبي فترة قصيرة الأمسد استمرت حتى سنة ١٥٥ه ه ( ١٠٢٤م ) ، وفي هذه السنة اضطربت احوال الشام على أثر وفاة الحاكم بأمر الله (ت ٤١١ه ه) ، وقامت فيها الحركات الانفصالية في شمال البلاد وجنوبها ، وتآمر المنتزون لإزالة النفوذ الفاطمي كله من بلاد الشام: فبنو الجراح الطائبين بفلسطين ، الذين كانوا قد فقدوا سلطانهم على هذا الاقليم في سنة ٤٠٤ ه حاولوا استرداد نفوذهم القديم في ظل زعيمهم حسان بن مفرج بن الجراح وذلك في خلافة الظاهر لإعزاز دين الله الفاطمي ، وتمكنوا من الاستيلاء على الرملة وعلى اكثر فلسطين ، وبنو مرداس الكلابيين نجحوا في إمارة زعيمهم أسد الدولة صالح بن مرداس في التغلب على حلب في سنة ٤١٤ ه وانتزعوها من والبها ان

ثعبان الذي كان يتولاها من قبل الظاهر الفاطمي (۱). ثم عقد ابن مرداس في سنة ١٩٤ ه اتفاقاً مع حسان بن الجراح ، وسنان بن عليان أمير الدكليين ، بمقتضاه يتضامن الحلفاء الثلاثة فيا بينهم ويتاسكوا لإخراج الفاطميين من الشام (۱) ، واقتسامها فيا بينهم (۱) ، وذكر ابن العديم الحلبي أن صالح استولى على حمص وبعلبك وصيدا وحصن ابن عكار بناحية طرابلس في سنة ٢١٤ ه (١٠٤ وفي الرحبة ومنبج وبالس ورفنية (٥) ، وفي أعام التالي توجه صالح الى صيدا (١) . وفي سنة ٢٠٠ ه ( ١٠٢٩ م ) العام التالي توجه صالح الى صيدا (١) . وفي سنة ٢٠٠ ه ( ١٠٢٩ م ) العام التالي توجه طرابها جيشاً بقيادة امير الجيوش أنوشتكين الدزبري التركي (١) ، فالتقى معها في معركة دارت بالأقحوانة قريباً من الدزبري التركي (١) ، فالتقى معها في معركة دارت بالأقحوانة قريباً من

<sup>(</sup>١) ابن شداد ، المصدر السابق ، ج ٢ قسم ٣ ص ١٠١ ، ١٠٢

<sup>(</sup>٢) ابن العديم الحلبي ، زبـــدة الحلب من تاريخ حلب ، تحقيق الدكتور سامي الدهان ، ج ١ دمشق ، ١٩٥١ ، ص ٢١٥

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ، ج ٩ ص ٣٣٠ – النجوم الزاهرة ، ج ٤ ص ٣٤٨ – محمد جمالالدين سرور ، النفوذ الفاطمي ، ص ٤٤ – ٨ ه .

<sup>(</sup>۲) يحيى بن سعيد الانطاكي ، صلة كتاب سعيد بن بطريق ، نشره الأب لويس شيخو ، بيروت (۲) يحيى بن سعيد الانطاكي ، صله كتاب النائير ، ج ۹ ص ۲۳۰ .

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي ، ص ٧٣ – النجوم الزاهرة ، ج ٤ ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن العديم ، زيدة الحلب ، ج ١، ص ٧٣٠ .

<sup>(</sup>٥) يحيى بن سعيد ، ص ٢٤٨ – ابن العديم ، ص ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن العديم ، ج ١ ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٧) هو الامير المظفر امير الجيوش ابو منصور انوشتكين الــــتزبري او الدزبري التركي ، ولد في بلاد ما وراء النهر في بلدة بختل ، وسبي منه وحمل الى كاشغر ، ثم هرب الى بخـــارى ، واشتراه احد الاعيان ، ثم حمل الى بغداد ، ومنها نقل الى دمشق في سنة . . ٤ ه ، قاشتراه القائد تزبر بن اونيم الديلمي ، وندبه تزبر لحاية املاكه والدفاع عنها ، فأدى عمله على خير وجه ، وعرف بصرامته ، وشاع ذكره ، وسئل مولاه ان بهديه الى الخليفة الحاكم ، وقيل بل امر بحمله الى الخليفة ، فحمل في جملة غلمانه في سنة ٣٠٤ ه . ولكنه اصطدم مع الغلمان الآخرين وقهرهم ، فأخرج من الحجرة في سنة ٥٠٤ ه ولزم الخدمة ، فعظي برضي الحاكم ، فقوده مع سديد الدولة الضيف في الحملة التي سيرها الحاكم الى الشام في سنة ٢٠٤ ه و دخل دمشق . ثم عاد الى مصر ، ثم نصب والياً على بعلبك ، فذاع امره ، وصادق ولاة الاطراف ، واتصل بوالي حلب وهاداه ، ولقب بلقب منتخب الدولة ، ثم نقل الى ولاية قيسارية ، ثم اسندت اليه ولاية فلسطين كلمها في سنة ١٤٤ ه ، واختاره الوزير الجرجرائي ليقود حملة الى الشام اليه ولاية فلسطين كلمها في سنة ١٤٤ ه ، واختاره الوزير الجرجرائي ليقود حملة الى الشام المنقضاء على الفتن التي سبيمها انتزاء بني جراح وبنى مرداس ، ولقب بالامير المظفر منتخب اللقضاء على الفتن التي سبيمها انتزاء بني جراح وبنى مرداس ، ولقب بالامير المظفر منتخب المنفرة ، شهراء من المناه بني جراح وبنى مرداس ، ولقب بالامير المظفر منتخب الديلة المناه به المناه المناه بني جراح وبنى مرداس ، ولقب بالامير المظفر منتخب المنتخب المناه به المناه المناه النه ولاية المناه ا

طبرية ، انهزم فيها عسكر المتحالفين واخدنهم السيوف ، ولقي صالح وابنه الأصغر مصرعها ، في حين افلت نصر الابن الأكسبر لصالح الى حلب ، بينا فر حسان بن المفرج بن الجراح الى الأراضي البيزنطية ، واسترد الفاطميون بعض المواقع مثل بعلبك وحمص وصيدا ورفنية وحصن ابن عكار (۱) ، ونزل الدزبري على دمشق (۲) . أما جثة صالح فقد ارسلت الى صيدا حيث صلبت على بابها بينا سيق رأسه الى القاهرة (۳) .

وظلت صيدا تابعة للفاطميين فترة طويلة دامت حتى سنة ٣٣٤ هالتي توفي فيها أنوشتكين الدزبري ، فلما توفي فسد النظام في بلاد الشام ، واضطربت احوال البلاد ، وعلى العرب الى العيث في نواحيها بقصد استرجاع نفوذهم ، فظهر معز الدولة ثمال أخو شبل الدولة صالح ، وكان مقيماً في آلرحبة منذ هزيمة اخيه ومقتله ، وحلصر حلب وتمكن من الاستيلاء عليها (٤) ، كا ظهر حسان بن المفرج بن الجراح بفلسطين واعلن فيها الثورة على الفاطميين ، وظل معز الدولة ثمال المرداسي يحكم حلب حتى سنة ٤٤٣ ه عندما سئم من مدافعة الفاطميين المرة بعد الأخرى ، فتنازل عنها في هذه السنة للخليفة المستنصر بالله الفاطمي ، وفي مقابل ذلك اقامه المستنصر والياً على بيروت وجبيل وعكا . أما صيدا فقد كانت بناًى عن هذه الفتن ، وكانت تتبع إمارة دمشق التي تناوب الحكم فيها بناًى عن هذه الفتن ، وكانت تتبع إمارة دمشق التي تناوب الحكم فيها

عدد كبير من الأمراء والقواد يصل الى ١٤ واليًّا من سنة ٣٣٧ هـ الى ٢٦٢ هـ

لم تشهد خلالها البلاد أي نوع من الاستقرار ، وفي هذه المرحلة استجد

النزاع بين الفاطميين وبين محمود بن نصر بن صالح المرداسي المعروف بابن

الروقلية الذي تملك حلب بعيد أن انتصر على عسكر ناصر الدولة بن

حمدان في موقعة الفنيدق في سنة ٤٥٢ ه (١١) ، واستقل بنو عمار بطرابلس

في سنة ٢٦٢ ه (٢) ، واستقل القاضي عين الدولة ابو الحسن محمد بن عبد الله بن ابى عقيل بصور في سنة ٤٦١ ه (٣) ، وان حمدان بالرملة

والساحل (٤). واضطربت الأحوال في دمشق منذ سنة ٥٥٥ هـ واستولى

عليها القفي مختص بن ابي الجن اخو حيدرة بن منزو في سنة ٤٦٢هـ،

وهكذا تقلص ظل الخلافة الفاطمية في الشام ، ولم يبق لأمير الجيوش

بدر الجمالي الوفي للفاطميين (٦) سوى عكا وصيدا (٧). أما صيدا فلم تسلم

من هذه الفتن والاضطرابات ، حقيقي أنها ظلت وفية للدولة الفاطمية ،

مرتبطة بولائها لها ، ولكن العواصف والأنواء لم تلبث أن عصفت بهـــا

وهزتها هزاً شديداً. وكان بدر الجمالي قد ارسل ثقله واهله الي صيدا

وطرد نواب امير الجيوش بدر الجالي واعلن استقلاله بها (٥).

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ، ج ١٠ ص ١٦. وذكر ابن القلانسي انه تغلب عليها بعد محاولات ثلاث في سنة ٧٠٥ ( ص ٩٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي ، ص ١١٢ - طرابلس الشام ، ص ٦٦

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ص ٩٨ - ابن الاثير ، ج ١٠ ص ٣٠

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ص ٩٦ ، حاشة ١

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ص ٩٦ - طرابلس الشام ، ص ٢٦

<sup>(</sup>٦) هو ابو النجم بدر الجالي ، كان مملوكاً ارمينياً لجال الدولة بن عمار ، فعرف لذلك بالجمالي ، واخذ يتنقل في الخدمة حتى ولي إمارة دمشق من قبل المستنصر في ١٣ ربيع الآخر سنة ٥ ٤ ، ثم فر منها في ١٤ رجب سنة ٢٥ ٤ ، ثم وليها ثانية في ٢ شعبان سنة ٨٥ ٤ ، وخرج منها بعد ان بلغه مقتل ابنه في عسقلان في سنة ٢٠٤ ، وتقلد ولاية عكا . ( راجع المقريزي ، الخطط ، ج٢ ص ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>٧) ابن القلانسي ، ص ٩٧

الدولة . ولما انتصر على صالح بن مرداس في الاقحوانة وهي الموقعة التي قتل فيها صالح وولده الاصغر نزل بدمشق . أما نصر بن صالح فقد نجح في السيطرة على حلب وتلقب بشبل الدولة ، وظل يحكم حلب حتى خلافة المستنصر . ثم زحف أنوشتكين على حلب في سنة ٢٩ والتقى بنصر بن صالح عند حماة ، فانهزم نصر وقتل ، وتقلد أنوشتكين ولاية حلب ، وظل يتولاها حتى توفي في سنة ٣٣٤ ( ابن القلانسي ، ص ٧١ - ٧٩ ، ابن الأثر ج ٩ ص ٧٢ - ٧٩ ، ابن

<sup>(</sup>١) الباز العريني ، الدولة البيزنطية ، القاهرة ه١٩٦٠ ، ص ٧٧٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي ، ص ٧٣ .

٧٤ ص ، س المصدر ، ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير ، ج ٩ ص ٥٠٢ .

واستقر بها (۱۱) وسعى الى انتزاع صور من قاضيها عين الدولة بن ابي عقيل المتغلب عليها وضادق الهسار المصرية وحاصرها وضادق الهها وأضر بهم و فكاتب القاضي ابن ابي عقيل « الأمير قرلو مقدم الأتراك بالشام مستصرخاً له ومستنجداً به وفاجابه الى طلبه واسعفه بأربه وسار بعسكره منجداً له ومساعداً ووصل الى ثغر صيدا ونزل عليه في ستة آلاف فارس فحصره وضيق عليه وعلى من فيه وكان في جملة ولاية امير الجيوش المذكور » (٢) ويبدو أن قرلو كان يهدف من وراء حصاره لصيدا أن يرغ بدر الجمالي على رفع الحصار عن صور ونجح في خطته وغندما بلغ بدر الجمالي قدوم قرلو الى صيدا وشروعه في حصارها أرغ على الرحيل عن صور مؤقتاً وهو ينوي العودة اليها بعد أن يرحل قرلو عن صيدا > فا كلا قرلو عن صيدا > فا كلا قرلو عن صيدا > فا كلا قرلو يعود ادراجه هو وقواته الأتراك على عن مور وأحكم الحصار حولها براً وبحراً لمدة عام حتى عدد بدر الى صور وأحكم الحصار حولها براً وبحراً لمدة عام حتى علت فيها الاسعار لنفاذ الاقوات > ووصل ثن رطل الخبز الى نصف علت فيها الاسعار لنفاذ الاقوات > ووصل ثن رطل الخبز الى نصف دينار > ولكنها صدت كا كانت تصمد داعاً في كل مرة يحاصرها الغزاة والفاتحون > فاضطر بدر الى رفع الحصار عنها (٣) .

وفي هذه الفترة الحرجة في تاريخ صيدا ظهر الاتراك السلاجقة على مسرح أحداث الشام ، وشجع على تدخلهم الفوضى المستحكمة في البلاد الشامية وضعف الدولة الفاطمية بسبب استبداد ناصر الدولة الحسين ابن الحسين بن حمدان بأمور المستنصر ، ونزاعه مع أسد الدولة الدكر مقدم الاتراك وشيخهم ، ونشوب المعارك في القاهرة بين العرب والاتراك ، كل ذلك مع عظم الغلاء ، وقلة الاقوات ، وانتشار المجاعة في البلاد ، وانقطاع الطرقات في البر والبحر الا بالحراسة الشديدة . وانفسح المجال أمام

السلاجقة للتدخل السافر عندما استدعي الخليفة المستنصر أمير الجيوش

بدر الجاني في سنة ٢٦٦ ( ١٠٧٤ م ) بعد أن اقدم الدكر على قتل ابن

حمدان في سنة ٢٥٥ وتتبع اقاربه وذويه بالقتل واستبد بدوره (١). وبينا

شغل بدر الجاني في مصر بإصلاح ما أفسدته الفتن في البلاد ، فيقبض على

الدكز ويقتله في سنة ٤٦٧ هـ ، ويحاصر الاسكندرية ويفتتحها عنـــوة ،

ويقتل طائفة العسكر الملحيين الثائرين فيها (٢) ، ويوقع بلواته البربرية ،

ويستصفي ما كان لرؤسائها في الوجه البحري ، ويسرف في قتلهم ،

ويستعيد دمياط من الثوار (٣) ، كان السلاجقة يكنون نفوذهم في بلاد

الشام: ففي سنة ٤٦٣ أعلن محمود بن صالح المرداسي أمير حلب ولاءه

للسلاجقة واستجاب لطلب السلطان السلجوقي ألب أرسلان فأقام الدعوة

للخليفة العباسي بدلاً من الخليفة الفاطمي ، واستولى أتسز التركاني (٤) مقدم

الاتراك لحسابه الخاص على الرملة وبيت المقدس ، وشن الغارات على دمشق

وأعمالها وقطع عنها الميرة ، ومنع عنها غلاثها عدة سنين حتى اضطرب امرها ،

وقلت الأقوات فيها ، وجلا اكثر اهلها عنها ، واضطر من بقي فيها من

اهلها الى تسليمها بالأمان لأتسز في ذي القعدة سنة ٦٨ هـ (٥) ، وخضعت

له صيدا وعكا ، وتغلب على اكثر بلاد الشام. ثم سمت همت الى فتح مصر ، فزحف نحوها في سنة ٥٦٥ في حشود ضخمة ، فتصدى له بدر

الجمالي في ظاهر القاهرة ، وأنزل به هزيمة نكراء أفلت بعدها في نفريسبر

من أصحابه الى الرملة ، ثم رحل من هناك الى دمشق . وفي سنة ٧٠ ه

وصل تاج الدولة أبي سعيد تتش بن السلطان السلجوقي ألب أرسلان الي

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ، ج ۱۰ ص ۸۷ – المقريزي ، اتعاظ الحنفا ( مخطوطة ) ورقـــة ۱۰۱ أ ، ۱۰۶ ب . المقريزي ، الخطط ، ج ۲ ص ۲۰۸ – النجوم الزاهرة ، ج ٥ ص ۲۰

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، العبر في خبر من غبر ، ج ٣ ص ٣٩٣ – المقريزي ، الخطط ، ج ٢ ، ص ٤٤٨

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، اتعاظ الحنفا ( مخطوطة ) ورقة ١٠٧ ب

<sup>(</sup>٤) هو القائد أتسر بن أوق مُقدم الاتراك الغز في الشام ، وقيل أتسر بن أبق ، أحمد أتباع السلطان ألب أرسلان .

<sup>(</sup>ه) ابن القلالسي ، ص ۱۰۸ ، ۱۰۹ – ابن الأثير ، ج ۱۰ ص ۱۰۰

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي ، ص ٩٦ ، حاشية ١

 <sup>(</sup>۲) ابن القلانسي ، ص ۹۸ . وذكر ابن الاثير ان قراو قدم في ۱۲ الفا .

<sup>(</sup>٣) نفسه ص ٩٨ - ابن الاثير ، ج ١٠ ، ص ٢٠

الشام لفتحها لحسابه ، فنزل في حلب وحاصرها بمساعدة شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي صاحب الموصل. وكان بدر الجالي قد سير الي دمشق جيشاً ضخماً بقيادة نصر الدولة الجيوشي ، فحاصرها واستولى على أعمالها واعمال فلسطين ، فاضطر أتسز الى الاستنصار بتاج الدولة تتش ، ووعده أن يسلمه دمشق ويكون في خدمته ، فقدم تتش لنجدته ، فانسحب الجيش الفاطمي الى الساحل (نحو صيدا) ، وكان ثغرا صور وطرابلس ما زالا مستقلين في أيدي قاضييها قد تغلبا عليها. على أن تتش ما كاد يدخل دمشق حتى غدر بأتسز فقتله في سنة ٧١١ ه ( ١٠٧٩ م ) وقتل فافتتح صيدا في سنة ٧١١ه وانتزعها من نواب المستنصر (٢)، كما افتتح انطرطوس وبعض الحصون في سنة ٤٧٤ هـ (٣).

ولكن بدر الجمالي لم يرض عن هذا الوضع ، وعز عليه أن ينتزع السلاجقة مدينة صيدا ، فسير إليها جيشاً بقيادة نصير الدولة الجيوشي في سنة ١٨٢ه ( ١٠٨٩م ) ، وحاصرها ، ونجح في استرجاعها ، وأخرج منها نواب تاج الدولة تتش ، وولى عليها نائبًا من قبله ، وظفر فيها بذخائر وأموال تتش (٤). كذلك استرجع بدر الجالي ثغر صور ، وكان بها اولاد القاضي عين الدولة بن أبي عقيل بعد وفاته ، ولم تكن لديهم قوة يدفعونه بها ، فسلموها إليه ، وبالاضافة الى هاتين المدينتين تمكن بدر من افتتاح ثغري جبيل وعكا (٥) .

وظلت صيدا موالية لمصر من سنة ٤٨٢ ه حتى ٣ ربيع الآخر سنة

٥٠٤ عندما استولى عليها بلدوين ملك بيت المقدس. أما صور فقد استقل بها واليها من قبل المستنصر وهو منير الدولة الجيوشي في سنة ٤٨٦ ه(١)، فسير إليه بدر الجمالي جيشاً استنزله واسترجع المدينة، وتولى عليها وال يسمى الكتيلة لم يلبث أن اعلن استقلاله بها عن الفاطميين في سنة ١٩٠٠ ه ( ١٠٩٦ م ) ، فارسل إليه الأفضل شاهنشاه وزير الخليفة المستعلي بالله الفاطمي جيشًا لاستنزاله ، وتمكن هـذا الجيش من دخولها والقبض على واليها الثائر (٢). ويذكر الشيخ طنوس الشدياق أن شمس الملوك دقاق بن السلطان تاج الدين تتش (٣) ، الذي تولى دمشق في سنة ٨٨٤ هـ ولى الأمير عضد الدولة شمس المعالي أبا المحاسن الارسلاني على صيدا وبيروت في سنة ١٩٤٤ه ( ١١٠٠ م ) مكافأة له لتصديه لجيش ريمــون الصنجيلي عند نهر الكلب ، وأمره بتحصينها ، فأناب عضد الدولة عنه في ولاية صيدا الامير مجد الدولة محمد بن عدي بن سليان من بني عبدالله ، الذي تولى تحصين صندا (٤).

# (ه) ازدهار صيدا في العصر الفاطمي:

على الرغ من قصر أمد فترة الاستقرار التي نعمت بها صيدا في العصر الفاطمي ، وشمول الفوضي والقلاقل والفتن في ربوع البلاد الشامية بسبب تصارع القوى الاسلامية المختلفة ، وتنازع الولاة على السلطان ، فإن مدينة

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي ، ص ١١٢ ، ١١٣ - ابن الاثير ، ج ١٠٠ ص ١١١

<sup>(</sup>٢) ان شداد ، الاعلاق الخطيرة ، ص ٩٨

<sup>(</sup>٣) ان الاثير ، ج ١٠ ص ١٢١

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة ، ج ه ص ١٢٨

<sup>(</sup>٥) ابن القلانسي ، ص ١٢٠ - ابن الاثير ، ج ١٠ ص ١٧٦. ولكن ابن شداد يذكر أن بدر الجمالي استرجع صيدا في سنة ٧٧٤ ( ابن شداد ، الاعلاق الخطيرة ، ص ٩٩ )

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي ، ص ١٢٤

<sup>(</sup>٧) نفسه ، ص ١٣٤. وبهذه المناسبة ينبغي أن نشير هنا إلى أن الاستاذ منير الخوري مصنف كتاب «صيدا عبر حقب التاريخ» كثيراً ما يربط أحداث صور بصيدا ويخلط بين المدينتين فيذكر أن القاضي عين الدولة بن أبي عقيل استقل بصور وصيدا ، ويذكر أيضاً أن بدر الجمالي اسند ولاية صور وصيدا الى منير الدولة ، وهو قول غير صحيح ولا يستند على أسانيد تاریخیة ( راجع منیر الخوري ، ص ۱٤۹ )

<sup>(</sup>٣) استشهد تاج الدولة في سنة ٨٧٤ ه

<sup>(</sup>٤) الشدياق ، ج ٢ ص ٢٩٤ - ذخائر لبان ، ص ١٧٨

صيدا شهدت في هذا العصر الفاطمي ذروة ازدهـارها، ونستدل من وصف الرحالة الفارسي ناصر خسرو لصيدا في سنة ٣٨٤هـ (١٠٤٧م) على أن صيدا كانت تعتمد في ثروتها الاقتصادية على زراعة قصب السكر بالإضافة الى زراعة اشجار الفاكهة ، كما نستدل ايضاً من وصف لسوق صيداً ، وبهائه وحسن منظره على ازدهار التجارة في صيداً ، وهو امر طبيعي باعتبارها ثغرا بحريا يرتبط ارتباطا وثيقا بموانئ الشام الاخرى وموانئ مصر. كذلك نستدل من وصفه لها على أن المدينة كانت مسورة بسور حصين تنفتح فيه ثلاثة ابواب ، وأنها كانت حصينة مزودة بقلعة قوية من الحجر لعلها كانت مقامة في نفس الموضع الذي تقوم عليه اليوم قلعة اللبر ، وأنها كانت مزودة ايضاً بمسجد جامع نعتقد أنه كان يقوم في نفس البقعة التي اقيمت فيها الكنيسة الاسبتارية في عهد الاحتلال الصليبي ، ثم تحولت هذه الكنيسة فيا بعد الى مسجد جامع بعد أن استرد الأشرف خليل مدينة صيدا في سنة ١٩٥٠ه ( ١٢٩١م ) ، يقول ناصر خسرو: « وبعد ذلك وصلنا الى مدينة صيدا وهي ايضاً على ساحل البحر ، وفيها يزرع القصب بكثرة ، ولها سور حجري محكم ، وثلاث بوابات ، ومسجد رائع تقام فيه صلاة الجمعـــة بخشوع تام وروح عالية ، وقد فرش الجامع كلم بالحصير المنقوش. وللمدينة سوق جميلة مزينة ، مجيث أنني ظننت حين رأيتها أن المدينة قد زينت لاستقبال السلطان ، أو للاحتفال بإحدى المناسبات ، فلما سألت عن السبب قيل لي: التقليد في هذه المدينة أن تكون دائمًا على هذا النحو. وفيها بساتين ذات اشجار منسقة حتى لتقول إن ملكاً له ولـع بالبساتين قد غرسها . وفي هذه البساتين جوسق ، واكثر الاشجار هناك مثمرة » (١).

ولم تتغير صورة صيدا التي وصفها ناصر خسرو في سنة ٢٦٨ هـ

ولقد عني ولاة صيدا من قبل الخليفة الفاطمي بتحصينها ، وقد رأينا أن الأمير عضد الدولة شمس المعالي ابا المحاسن الارسلاني عهد بتحصينها الى نائبه عليها بجد الدولة فتم ذلك في سنة ٤٩٤ه. ويبدو أن اعمال التحصين بدأت قبل هنذا التاريخ بثلاث سنوات واستكلت في سنة ٤٩٤ ه بدليل أننا عنرنا على نص كتابي محفوظ بمتحف اللوقر يسجل تاريخ إنشاء برج حربي في مدينة صيدا على يد الامير سعد الدولة ابي منصور استكين الافضلي ، الذي نعتقد أنه كان يتولى هذه المدينة في التاريخ المذكور ، والنص يتألف من عشرة اسطر من الكتابة الكوفية المزهرة ، نطالع فيه ما يلي : « بسمله لا إله إلا الله وحده لا شريك له عمد رسول الله ، عملي ولي الله ، صلوات الله عليها وعلى آلها ، أمر بعارة هذا البرج فتا مولانا وسيدنا احمد ابي القاسم الإمام المستعلي بالله امير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الاكرمين ، السيد الاجل الافضل ، شرف الإسلام ، ناصر الإمام ، كافل قضاة المسلمين

<sup>(</sup>١) ناصر خسرو علوي ، سفرنامة ، طبعة برلين ( بالفارسية ) ص ٣٠

<sup>(</sup>١) لعل فيها ذكره الحميري في الروض المعطار في خبر الاقطار في قوله إن صيدا تحمل اسم امرأة ( القلقشندي ، ج ٤ ص ١٩١١ ) علاقة بما ذكره الادريسي قبله .

Idrisi, Palaestina et Syria, p. 15 ( )

# الفضل لثالث صيدا في عَصِرِ الحروب الصليبية

# ۱ - الفترة الاولى من الاحتلال الصليبي لصيدا ( ٥٠٤ - ٥٠٣ - ١١١٠ - ١١٨٧ م )

- (أ) مقدمات الاحتلال الصليبي .
- (ب) سقوط صيدا في أيدي الصليبين في سنة ٤٠٥ ه
- (ج) صيدا في العهد الصلبي الأول ( ٥٠٤ ٥٨٣ )
- ١ صيدا بارونية صليبية في ظل اسرة ابوستاش جارنييه
- ٢ صيدا قاعدة حربية للصليبين أسهمت في فتح صور وعسقلان
  - ٣ \_ الأحداث الهامة في صيدا في العهد الصلبي الأول

# ٢ - صيدا في المرحلة الانتقالية بين الاسترداد الاسلامي الاول والاحتلال الصليبي الثاني

- (أ) الاسترداد الاسلامي لصيدا في ٢٦ جمادي الأولى سنة ٥٨٣ (١١٨٧م)
  - (ب) فتح قلعة شقيف أرنون في سنة ٥٨٥ (١١٨٩م)
  - (ج) هدم أسوار صيدا وتحصيناتها في سنة ٥٨٦ (١١٩٠)
    - (د) صيدا في عصر خلفاء صلاح الدين
      - ١ صلح سنة ٨٨٥ ه
    - ٢ ـ تدمير أسوار صيدا في عهد العادل
    - ٣ ـ معاهدتا صلح سنة ٩٩٥ وسنة ٢٠٠٠
      - ع صيدا في عهد الملك الكامل محمد

وهادي دعاة المؤمنين ابي القاسم شاهنشاه المستعلي بن السيد الاجل امير الجيوش عضد الله به الدين ، وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين ، على يد ملوكه الامير ... سعد الدولة ابو منصور استكين الافضلي ... سنة احد وتسعين واربع ماية » (١).

# الفضل لثالث صيدا في عَصِر الحروب الصّليبيّة

(1)

الفترة الأولى من الاحتلال الصليبي لصيدا ( ٥٠٤ – ٥٨٣ هـ / ١١١٠ – ١١٨٧ م )

### (أ) مقدمات الاحتلال الصليبي:

بعد أن استولى الصليبيون على أنطاكية في آخر جمادى الأولى سنة ١٩١ه ( يونيو ١٠٩٨م) ، وعلى معرة النعان في ١١ نوفمبر من السنة ذاتها ( ١٤ المحرم سنة ١٩٢ه ه ) زحف ريمون كونت دي تولوز بجموع الصليبيين نحو بيت المقدس ، فهروا بقلعة مصياف وبعرين ورفنية وحصن الأكراد ثم عرقة ، وحاصرت معظم قوات الصليبيين مدينة عرقة ، في حين هاجم فريق منهم أنطرطوس التي استسلمت في ١٧ فيبراير سنة ١٠٩٩ . أما عرقة فلم يؤد حصارهم الطويل لها الى أي نتيجة ، فاضطر ريمون الى رفع الحصار ، وتابع الزحف الى بيت المقدس بعد أن هاداه فخر الملك بن عمار صاحب طرابلس بالهدايا والألطاف وقدم اليه قدراً كبيراً من المال ، وافرج عن ثلاثمائية من الاسرى البيزنطيين ، ووجه مع الفرنج أدلاء لإرشادهم الى آمن الطرق المؤدية الى بيروت (١٠) . وفي

- ۳ الفترة الثانية من الاحتلال الصليبي نصيدا ( ٦٢٦ ١٢٩١ م )
- (أ) اضطراب صيدا بين السيطرة الإسلامية والصليبية
- (ب) الغارة المغولية المدمرة على صيدا ( ٢٥٨ هـ ١٢٦٥ / ١٢٦٠ م ) : أسبابها ونتائجها
  - (ج) آثار الصليبين في صيدا

<sup>(</sup>۱) يوسف الدبس، تاريخ سورية ، ج ٦ بيروت ١٩٠٠ ص٣٩ – جورجي يني، تاريخ سوريا، بيروت ، ١٨٨١ ص ٣٨٠ – حسن حبشي ، الحرب الصليبية الاولى، القاهرة ، ١٩٥٨ ص ١٧٠ – طرابلس الشام ، ص ٨٧

طرابلس اجتذب أنظار رسل ريمون كونت دي تولوز عظم ثروة طرابلس الزراعية ، وراقهم رؤية قصب السكر لأول مرة ، ورطب النخل ، والليمون وغيرها من الثار والفاكهة التي لم يشاهدوها من قب ل (١) . ثم سلك الصليبيون طريق الساحل المؤدية الى بيروت حتى يمكنهم الاتصال في سهولة ويسر بالسفن الچنوية والپيزانية التي كانت تمدهم بما يحتاجون اليــه من مؤن واقوات ، فمروا بالبترون وجبيل ، ثم وصلوا الى بيروت ، وهناك بذل لهم اهل المدينة الهدايا الكثيرة ، وتركوهم يعبرون من بلدهم نحو الجنوب بعد أن اشترطوا عليهم عدم التعرض لمزارعهم (٢).

وعندما وصل الصليبيون امام صيدا عسكروا على الضفة الجنوبية من نهر الأولي في ٢٠ مايو سنة ١٠٩٩ ، وتركوا عسكرهم ينتشرون دون خوف في نواحي المنطقة ، فخرج رجال حامية صيدا الاسلامية الذين عرفوا بصلابتهم وشدة بأسهم ، وهاجموا بعض اجناد الفرنج الذين وصلوا متفرقين الى مشارف المدينة الامر الذي دفع هؤلاء الصليبين الى مقابلة الاعتداء الاسلامي بالمثل ، فأرسلوا لمعاقبة المعتدين فرقة اغارت على المزارع ، فأتلفت الغروس والمحاصيل ، ونهبت القرى المجاورة (٣) .

ثم رحل الصليبيون بعد ذلك الى صور عبر الصرفند ، ومن الجدير بالذكر أنهم لم يقابلوا أي نوع من المتاعب أثناء زحفهم الطويل من أنطاكمة الى بيت المقدس باستثناء صيدا وحدها ، ويرجع السبب في ذلك الى جنوح امراء المسلمين في المدن التي مر بها الصليبيون الى التفاوض السلمي والى ميلهم لموادعة الصليبين حقناً للدماء وتفادياً لما يمكن أن يعود عليه

أي صدام مسلح مع هذه الحشود المسلحـة من أضرار على مدنهم ، ولا

ينبغى أن ننسى حرص هؤلاء الولاة الشديد على الاحتفاظ بولايتهم لهذه

المدن ، في حين مال الصداويون الى الخشونة والعنف كوسلة لإرهاب

وصلت حشود الصلبيين الى صور ، ومنها اتجهوا الى عكا ، حيث

خرج للقائهم واليها زهر الدولة الجيوشي ووعدهم بأن يسلم لهم مدينته عندما

يتحقق لهم الاستبلاء على بيت المقدس. فواصلوا سيرهم الى قيسارية ورحلوا

منها الى أرسوف ، وبالقرب من هذه المدينة انحرفوا شرقاً نحو ببت المقدس ، وتمكنوا من الاستبلاء علمها عنوة في ٢٢ شعبان سنة ٤٩٢هـ ( ١٤ يوليو

سنة ١٠٩٩ م) بعد حصار دام نحواً من اربعين يوماً ، وتبع دخولهم المدينة

مذبحة رهيبة استمرت ما يقرب من اسبوع سفكت خلاله دماء الألوف

ثم اختار الصليبيون جودفروي دي بويون ملكاً على بيت المقدس

في ٢٢ يوليو سنة ١٠٩٩ ، ولكن عهده كان قصيراً للغاية ، فلم يليث أن

لقى مصرعه بسبب سهم اصابه أثناء قيامه بحصار عكا في سنة ٤٩٤ هـ (١٨ يوليو ١١٠٠ م) ، وخلف على مملكة بيت المقدس أخوه بلدوين

امير الرها، الذي قدم الى بيت المقدس ماراً بأنطاكية واللاذقية

وطرابلس ، ولم يعترض المسلمون مسيره في بيروت وصندا (٢) حتى وصل

الى بيت المقدس حيث نودي به ملكاً في ٤٩٤ (ديسمبر ١١٠٠م).

وفي هذه السنة ايضاً افتتح الصلىبيون مدينة حيف بالسيف ، وارسوف

بالأمان في ابريل سنة ١١٠١م، كما اعــانهم الچنوية على فتح قيسارية

المعتدن وردعهم .

من أهل بيت القدس (١).

بالسنف في ١٧ مايو سنة ١١٠١ (٣).

<sup>(</sup>۱) ان القلانسي ص ۱۳۹ - ان الاثير ، ج ۱۰ ص ۱۸۹ ، ۲۸۱ ح ۱۳۹ - ۱۳۹ des Croisades, Paris, 1957, p. 104 – سعيد عاشور، الحركة الصليبة، ج ١ ص ٢٤٤ (۲) رنسمان ، ج ۱ ص ۱ ه ٤

<sup>(</sup>٣) ابنالقلانسي ، ص ١٣٩ – ابن الاثير ، ج ١٠ ص ه٣٣ – رنسيان ، ج ٢ ، ص ١٢٠

<sup>(</sup>١) الدبس ، نفس المصدر ، ج ٣ ص ٢٩ -- جورجي يني ، المرجع السابق ، ص ٣٨٠

<sup>(</sup>٢) رنسيان ، تاريخ الحروب الصليبية ، ترجمة الدكتور السيد الباز العريني ، بيروت ١٩٦٧ ،

Grousset, Histoire des Groisades, t. I, 1934, p. 150 - Frederick, p. 82 (\*) سعيد عاشور ، الحركة الصليبية ، ج ١ ، القاهرة ١٩٦٣ ص ٢٣٩ رئسيان ، المرجع السابق ، ج ١ ص ٣٨٩

وظل الفاطميون يحتفظون ببعض مدن الساحل مثل عسقلان وعكا وصور وصيدا وبيروت ، وكانوا يسببون بذلك الكثير من المضايقات الصليبيين: ففي سنة ووي ه (شتاء ١١٠٢م) وصلت مراكب للفرنج الحجاج يقدر عددها بنحو اربعين مركباً ، دفعتها امواج البحر العاتية المسلمين ، وتعرض البعض منهم لسيوف الفاطميين في صيدا وعكا وعسقلان (١) ، وقد سبب ذلك اسوأ الاثر في نفس بلدوين (٢) . وفي ربيع سنة ۱۱۰۳م (جمادي الآخرة سنة ١٩٥٥ه) عزم بلدوين على فتح عكا ومدن الساحل مستغلًا وجود عـــد من السفن الانجليزية يصل الى ١٦ قطعة بجرية ، فزحف على عكا وحاصرها وضيق عليها ، ونصب المنجنيقات والأبراج ، وكاد يستولي عليها لولا أن ارسلت اليها كل من صيدا وصور اثني عشر غراباً وحمالة ضخمة تحمل خمسائة من مقاتلة المسلمين وآلات لقذف النار اليونانية ، وتمكن المسلمون من احراق منجنيقاتهم وابراجهم واحراق سفنهم ايضاً ، وارغموا بلدوين على فـك الحصار والرحيل عن عكا (٣). ولم ينس بلدوين في هذه المرة ايضاً الدور الذي قام به اهل صيدا لمساعدة عكما ، ولذلك عقد العزم على الاستيلاء عليها .

ثم حاول بلدوين في نفس هذا العام الاستيلاء على بيروت ، فــنزل عليها وحاصرها طويلا ، ولكنه لم ير فيها مطمعاً ، فاضطر الى الرحيل عنها (٤) . غير أنه اذا كان قد اخفق في فتح بيروت في هذه السنة فإنه نجح في الاستيلاء على عكا في شعبان سنة ٤٩٧ه ( ١١٠٥ م ) ، فقــد ساعده في افتتاحها في هذه المرة عدد كبير من السفن الچنوية يتجاوز التسعين ، مشحونة بالتجار والأجناد والحجاج ، وبفضل هذه المساعدة

لازم المدينة التعسة بالقتال حتى ملكها بالسيف قهراً ، وكان واليها الامير

زهر الدولة بنا الجيوشي قد خرج منها لعجزه عن حمايتها ، وارسل الي

بلدوين يطلب منه الامان له ولأهل عكا ، بعد ان يئس من وصول أي

نجدة ، فلم يوافق الصليبيون على طلبه ، ولاذ زهر الدولة بدمشق ، ومنها

رحل الى مصر (١). وفي سنة ٤٩٩ هـ (٢١٠٠ م ) وصل الى يافا اسطول

يحمل عدداً كبيراً من الحجاج الانجليز والفلمنكيين والدانيين يتراوح ما

بين ٧٠٠٠ ، ٩٠٠٠ حاج ، فعمد بلدوين الى انتهاز هذه الفرصة المواتية

ليستخدمهم في حصار صيدا ، وذلك بعـــد أن ينتهوا من اداء الحج.

ولكن اهل صيدا تخلصوا من هذا الحصار بأن بذلوا له قدراً كبيراً من

المال يبلغ ١٥ الف دينار ، وكانت الانباء قد جاءت بوفاة هيو صاحب

طبرية ، فلم يسعه الا قبول ما عرضه عليه اهل صيدا لحاجته الى المال ،

وفي سنة ٥٠١ه ( ١١٠٨ م ) هاجم بلدوين مدينة صور رداً على غارة

مسبقة شنهـا والي صيدا على حصن تبنين في سنة ٥٠٠ ه ، فحاصرها

وأقام يحاصرها شهراً ، أنشأ خلاله حصناً على تـــل المعشوقة ، فصانعه واليها عز الدين أنوشتكين الافضلي على سبعة آلاف دينار ، فرحل بلدوين

عنها (٣) الى صيدا ، فنزل عليها وحاصرها من البر والبحر مستخدماً في

حصارها اسطولًا يسيره ملاحون مغامرون قدموا من مدن ايطالية مختلفة

من بيزة وجنوة والبندقية وأملفي الى سواحـــل فلسطين ، لعله نفس

وبادر برفع الحصار والسير الى طبرية (٢).

Recueil des His - ابن القلانسي، ص ١٤٤ - نص مرآة الزمان لسبط بن الجوزي من - ١٤٤ - ١٤٤ ابن الوردي، تتمة - toriens des Croisades, Historiens Orientaux, t. III pp. 527, 528 المختصر في أخبار البشر، ج ٢ ص ٢ ٦ - ابن الاثير، ج ١٠ ص ٣٧٣.

۱٤٨ ص ۲ ج ونسیان ، ج Stevenson, op. cit. p. 48 - Grousset, op. cit. t. I, (۲) p.245 - Frederick, p.83 - Deschamps, La défense du Royaume de Jérusalem,p.224 ابن الاثیر ، ج ۱۰ ص ۱۵۹ – نص مرآة الزمان من (۳) من ۱۶۹ – نص مرآة الزمان من ۱۶۹ – دم ص ۱۶۹ – دم مرآة الزمان من R. H. C.

Grousset, Histoire des Croisades, t. I, p. 239 – ۱٤١ ص ۱ ۱ ۱ ۱ ابن القلانسي ، ص ۱٤١ – 139 Frederick, p. 83 (۲)

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير ، ج ٠٠ ص ٥ ٤٠ – رنسيان ، ج ٢ ص ٢ ج ١٤٣ ص ١٤٣

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر

الاسطول البيزاني الذي كان قد وصل الى اللاذقية لفتحها (١). فاستنجد والى صيدا بالتركان في دمشق وعرض عليهم ان يبذل لهم مبلغاً قدره ٣٠ ألف دينار في مقابل مساعدتهم له . فلما نزل بلدوين على صيدا نصب عليها برجاً خشبياً ، وتأهب لضربها واقتحام اسوارها عينوة ، ولحسن طالع صيدا وصل الاسطول المصري في تلك الآونة للذب عنها ومدافعة الصليبين ، في قطع بحرية يزيد عددها على الخسين ، وتمكن هذا الاسطول من التغلب على سفن الجنوية وعلى عسكر الصليبين في موقعة بجرية حدثت في مياه صيدا ، وفي نفس الوقت بلغ بلدوين أن ظهير الدين أتابك صاحب دمشق سير عسكراً من التركان الى صيدا لحايتها والدفاع عنها ، فاضطر الى رفع الحصار عنها (٢) ، واحرق آلاته وعاد الى عكا . ويذكر المؤرخون أن اسوار صيدا وبرجين من ابراجها اصبت اصابات بالغة أثناء الحصار الصليي يسبب قذائف اللاتين ، فلما رحسل الصليبيون وصلت النحدة الدمشقية التي كان قد طلبها والى صيدا ، فرفض اهل صيدا السماح للتركان بدخول مدينتهم لما توافر لهم من دواعي الارتياب في نوايا طغتكين صاحب دمشق ، كما امتنع والي صيدا عن بذل المبلغ الذي كان قد عرضه عليهم لقاء مساعدتهم ، فهدد الأتراك باستدعاء بلدوين ، وعندئذ اضطر والي صيدا الى ان يدفع اليهم عشرة آلاف دينار تعويضاً (٣).

وكان الصليبيون قد تضامنوا جميعاً في حصار مدينة طرابلس في الفترة الواقعة ما بين اول شعبان سنة ٥٠٢ ه و ١١ ذي الحجة من نفس السنة وقطعوا الاتصال عنها تماماً من البر والبحر ، وكاتب اهل طرابلس الوزير الافضل شاهنشاه يسألونه أن يمدهم بالأقوات والمؤن والسلاح والرجال ، واقاموا ينتظرون ورود السفن الفاطمية التي تحمل اليهم الامدادات.

Claude Cahen, La Syrie du Nord, Paris, 1970, p. 544 (1)

ولكن الشهور مرت دون أن تصل الامدادات في الوقت الذي استأسد فيه كلب العدو وفترت مقاومة الاهالي والحامية وانعدمت الاقوات في المدينة . ولما يئس والي طرابلس من وصول المدد عزم على التسليم ، وتم استيلاء الصليبين على طرابلس في ١١ من ذي الحجة سنة ٢٠٥ه ( ١٢ يوليو ١٢٥ ) . ثم وصل الاسطول الفاطمي قادماً من مصر بعد فوات الاوان ، مشحوناً بالرجال والمال والغلال ما يكفي أهل طرابلس لمقاومة حصار سنة ؛ وصل هذا الاسطول الى صور بعد سقوط طرابلس في ايدي الصليبين بنحو ثمانية ايام ، فوزعت الغلال والذخائر في جهات صور وصيدا وبيروت (١١) ، وتمسك أهل صيدا وصور وبيروت بهذا الاسطول وألحوا على استبقائه لحمايتهم والذب عنهم ، وشكوا الى قادته سوء أحوالهم وضعفهم عن محاربة الصليبين ، ولكن القادة لم يبالوا بذلك ولم يستجيبوا لندائهم ، فأقلعوا به عائدين الى مصر عند استقامة الريح (٢٠) وكان في إمكان هذا الاسطول إنقاذ بيروت وصيدا من الحصار الصليي وكمان في إمكان هذا الاسطول إنقاذ بيروت وصيدا من الحصار الصليي مصر قد اسهمت في ضياع مدن الساحل السوري كله .

#### (ب) سقوط صيدا في ايدي الصليبيين في سنة ٥٠٤ ه:

أحدث سقوط طرابلس دوياً هائلاً في بلاد الشام ، وأدى الى انهيار مقاومة المسلمين في كثير من مدن الساحل التي طالما صمدت امام الحصار الصليبي المتكرر واستعصت على الصليبين . وقد استغل الصليبيون حالتي الذهول والانهيار اللتين أصابتا المسلمين عقب سقوط طرابلس في ايديهم لكسب مدن جديدة وضمها الى إمارتهم في الشام ، ففي ٢٢ ذي الحجة سنة ٢٠٥ ه استولى تنكريد صاحب أنطاكية على جبلة ، ونشط برتران ابن ريمون الصنجيلي فحاصر رفنية ولكنه تنازل عنها للمسلمين في مقابل

<sup>(</sup>۲) ابن القلانسي، ص ۱۹۲ - ابن الاثير، ج ۱۰ ص ۵، غ - نص مرآة الزمان من R. H. C. ص ۵، خ - نص مرآة الزمان من ص ۲، ط

Frederick, p. 84 — Stevenson, p. 50 - ۱٤٩ ص ۲۶ ، دنسیان (۳)

<sup>(</sup>١) ان الاثير، ج ١٠ ص ٢٧١ ٧٧٤

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي ، ص ١٦٤

أن يتخلى له المسلمون عن ثلث غلات البقاع وأن يسلموا له حصن المنبطرة وحصن ابن عكار ، وأن يقدم له اهالي مصياف وحصن الاكراد وحصن الطوفان قدراً معيناً من المال في كل عام (١١). وفي ٢١ من شوال سنة ٣٠٥ ه تمكن بلدوين بفضل مساعدة برتران الصنجيلي من دخول بيروت منذ توج ملكاً على مملكة بيت المقدس الصليبية وهو استكمال فتح مدن الساحل الباقية في ايدي المسلمين واهمها بيروت وصيدا وصور وعسقلان، حتى يقضي بذلك على الجيوب والثغرات التي تتخلل منطقة نفوذه. أما عسقلان وصور فكانتا من المدن المنبعة التي لا يسهل الاستبلاء عليها الا إذا توفرت لديه امكانيات ضخمة وقدرات واسعة ومساعدات تأتي اليه من الحارج، ولذلك أرجأ فتحها الى حين، وآثر أن يبدأ ببيروت وصيدا. وكان بلدوين قد اشترك مع برتران في فتح طرابلس ، ولذلك السبب لم يتردد برتران في تقديم العون لبلدوين عند شروعه في فتـــح بيروت ثم صيدا بعد ذلك . كذلك اشترك في فتح بيروت جوسلين صاحب تل باشر ، وساعد قدوم بعض السفن الچنوية والپيزانية وعددها اربعون سفينة (٢) بلدوين على حصار بيروت من البحر وقطع الامدادات التي تصل اليها من ذلك الطريق في الوقت الذي تطوقها قواته وقوات برتران من البر ، كما إ سهل وجود قاعدة بحرية صليبية في طرابلس على الصليبين مهمة إحكام الحصار حول بيروت . وحاولت السفن الصيداوية والصورية عبثًا الوصول الى بيروت المحصورة لإمداد سكانها بالعدد والاقوات ، بسبب تطويق السفن الإيطالية لمدخل الميناء (٣) . واستغرق حصار الصليبين لمدينة بيروت مدة شهرين ونصف ( من آخر فبراير سنة ١١١٠ حتى ١٣ مايو من نفس السنة )

تمكنوا بعدها من دخول المدينة قهراً. ووجد الفرنج في غابات الصنوبر والأحراج التي كانت تمتد الى الجنوب من مزرعة العرب ورأس النبع بين الطريق الى صيدا والطريق الى دمشق جميع الاخشاب اللازمة لصناعة آلات الحصار كالأبراج المتحركة والمنجنيقات والسلالم. ويذكر ابن القلانسي أن القتال اشتد بين الصليبين والمسلمين ، وأن مقدم الاسطول المصري الذي كان بداخل مياه بيروت قتل هو وعدد كبير من المسلمين ، وأن الإفرنج لم يشهدوا قط حربًا في عنفها وضراوتها. ويذكر الشدياق أن كانوا في بيروت في الوقت الذي هاجمها فيه الصليبيون (١) ، ولقي مصرعه عندما دخلوها هو وخمسة أفراد من أمراء بيته. وفي مايو انهارت مقاومة الحامية المصرية في بيروت ، وفر والي المدينة الى قبرص مع معظم قواده ١٣ مايو سنة ١١١٠م (٢١ من شوال سنة ٥٠٣ه) عنوة بالسيف ، « فقتاوا ونهبوا وسبوا وفعلوا كما فعلوا بطرابلس ، واستصفوا الاموال والذخائر » (٣) ، وبلغ عدد القتلى من أهل بيروت عشرين ألفاً (٤) . ولم يكتف بلدوين بما اجترمه في بيروت ، بل أخرج الاسرى جميعاً خارج المدينة ، وضرب اعناقهم في اليوم التالي من سقوط بيروت (٥٠.

ثم زحف بلدوين بعد ذلك الى صيدا، وكان يتولاها وقتئذ الأمير

<sup>(</sup>١) طرابلس الشام ، ص ١٠٣ ص ١٠٩ ص ١٠٩ ص ٣٩ هـ R. H. C. t. III : نص مرآة الزمان في : R. H. C. t. III ص ٢٩٠

<sup>(</sup>۲) ابن السرسي ٢ ص ١٤٩ - Stevenson, p. 59 - ١٤٩ صعيد عاشور ، الحركة الصليبية ، (٣) رئسيان ، ج ٢ ص ١٤٩ - 59 ملك عليم المحاسبة ، ج ٢ ص ٢٠٩ ص ٢٠٩

<sup>(</sup>١) الشدياق ، ج ٢ ص ٢٩٥

را) ولكن . Grousset, t. I, p. 254 - Stevenson, p. 59 - ١٤٩ ص ٢ ج المنان ، ج ٢ ص ١٤٩ من المنان عليه ، وحمل الى الافرنج فقتل هو ومن كان معه الأب لامنس يذكر أن الوالي المذكور قبض عليه ، وحمل الى الافرنج فقتل هو ومن كان معه وغنم الصليبيون ما كان قد حمله معه من أموال (Beyrouth, 1921, p. 215)

<sup>(</sup>٣) أبن القلانسي ، ص ١٦٧ - نص مرآة الزمان في : R. H. C. t, III ص ٣٩٥

Grousset, t. I, p.255 (£)

<sup>(</sup>ه) الشدياق ، ج ٢ ص ٢٩٥

صيدا (١) وخيما على أسوارها ، واشترك معها برتران الصنجيلي . وبدأ الصليبيون يحاصرون المدينة من البر والبحر حتى لا تتمكن قوات طغتكين من الوصول اليها من البر ولا السفن المصرية من الوصول اليها من ثغر صور بحراً . ومع ذلك فقد حاولت هذه السفن اختراق الحصار النرويجي البحري ، وضايقت السفن النرويجية ، ولكنها عجزت عن امداد أهل صيدا بما كانوا يحتاجون اليه من سلاح وأقوات ومقاتلة . وفي هذه الأثناء وصل أسطول للبنادقة يقوده الدوج اورديلافو فاليبر بنفسه (٢) ، ويؤكد هايد استناداً الى ما جاء في المدونات الصليبية أن البنادقة أسهموا في حصار صيدا وفتحها بدليل أن الملك بلدوين تنازل لكنيسة سان ماركو بالبندقية وللدوج أورديلافو عن بعض الملكيات والحقوق في عكا (٣) .

ويذكر ابن القلانسي أن الصليبيين صنعوا برجاً وزحفوا به الى أسوارها وقد زودوه بالماء والخل لإطفاء النار اذا ما اشتعلت فيه ، وبآلات الحرب والقتال ، ولبسوه بحطب الكرم والبسط وجاود البقر الطرية ليمنع من الحجارة والنفط ، ثم نقلوه على بكر ركب تحته . فلما رأى المسلمون بصيدا ذلك ضعفت هممهم وأشفقوا على أنفسهم من عاقبة المطاولة

(١) ذكر السيد منير الخوري خطئاً أن بلدوين أعد حملة كبيرة في سنة ١١١٠ قادها بنفسه وترك الحمكم في القدس الى برترام بن سان جيل وتوجه الى بيروت وحاصرها في أواخر شباط واستولى عليها ، والحقيقة أن برترام اشترك مع بلدوين في فتح بيروت . كذلك ذكر السيد منير الخوري أن بلدوين تقدم الى صيدا وحاصرها حصاراً شديداً لمدة اربعين يوماً دورت نتيجة ولكن وصول قوات من جنوة والبندقية بالإضافة الى ٢٠ مر كباً نرويجياً بقيادة الملك سيمون مع عشرة آلاف محارب ، ومجيء الكونت برترام مع قواته عجل بسقوط صيدا . ولا ندري من أي مصدر استقى سيادته هذه المعلومات فالمصادر العربية واللاتينية تتفقان على أن الملك النرويجي والملك الصلبي اشتركا معاً في حصار المدينة من البر والبحر ، كا أن اللهم الصحيح لملك النرويج هو سيجورد وليس سيمون. ( راجع منير الخوري، ص٥٥١).

بحد الدولة محمد بن عدي ، ونزل عليها براً وبحراً ، وأرسل الى أهلها يطلب منهم تسليم مدينتهم ، فاستمهلوه مدة عينوها ، فأجابهم الى طلبهم بعد أن قرر عليهم ٦ آلاف دينار (١) تحمل اليه مقاطعة ، وكانت تصله منهم قبل ذلك ألفا دينار ، ثم رحل عنها الى بيت المقدس للحج (٢) .

وذكر ابن القلانسي أنه وصل الى ثغر يافا بحراً ملك من ملوك الافرنج في حشد كبير من الرجال يحملهم ما يزيد على سبعين مركباً بقصد الحج والغزو في بلاد الإسلام ، وأنه قصد بيت المقدس حيث اجتمع به بلدوين وتقرر بينها قصد البلاد الإسلامية وفي مقدمتها صيدا. ويشير مؤرخو الحروب الصليبة إلى أن هذا المدد الذي قدم الى بيت المقدس من برجن من بلاد النرويج ، وكان يتألف من عشرة آلاف مقاتـــل يقودهم الملك سيجورد جورسالا فاري بن ماجنوس الثالث الذي اشترك مع أخويه في حكم بلاد النرويج ، وهو لذلك أول ملك متوج يقدم في أسطول كبير لزيارة مملكة بيت المقدس. وتصادف أن وصل هذا الاسطول النرويجي الى يافا عند عودة بلدوين اليها بعد استيلائه على بيروت وفشله في دخول صيدا ، ففرح بلدوين لوصوله واحتفى بمقدمه ، وأوكب معه من يافا الى القدس، وأتاح له زيارة الاماكن المقدسة، وغمره بالهدايا والألطاف بغية الإفادة منه ومن أصحابه الذين قدموا بقصد الحج في تنفيذ مآربه وأهدافه التوسعية في صيدا وصور . وتم الاتفاق بين الملكين على أن يشتركا معاً في فتح صيدا ويشترك معها برتران كونت طرابلس. وفي ١٩ اكتوبر سنة ١١١٠م (٣ ربيع الثاني سنة ٢٠٥ه) نزل الملكان بجحافلها على ثغر

رنسیان - Stevenson, p. 60 - Deschamps, p. 224 - Grousset, t. I , p. 256 (۲)

W. Heyd, Histoire du commerce du Levant, t. I , Leipzig, 1936 p. 142 (r)

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي ص ١٦٨ - ابن شداد ، الاعلاق ، قسم ٢ ص ٩٩. وذكر الشدياق أن أمير صيدا واهلها لما يئسوا من السلامة عقدوا مع الملك صلحاً ودفعوا له عشرين الف دينـــاد ( ج ٢ ص ٢٩٥ )

<sup>-</sup> ۱۹۸ ص ۱۹۸ ص ۱۹۸ می ۱۹۸ می ۱۹۸ می ۱۹۸ می ۱۹۸ می ۴۳۹ می ۱۹۸ می ۲۳۹ می

وخافوا أن يصيبهم ما أصاب أهل بيروت (١). ويشير وليم الصوري الى أن والي صيدا أعد خطة لاغتيال بلدوين عن طريق مسلم مرتد كان غلاماً لبلدوين يقوم بخدمته الخاصة وافق على أن يتولى مهمة اغتياله لقاء مبلغ كبير من المال ، ولكن نصارى صيدا كتبوا الى الملك المذكور رسالة يحذرونه فيها ، أثبتوها في رأس سهم صوبوه الى المعسكر الصلبي، فاتخذ الملك حذره من خادمه الخائن وأمر به فشنق تحت الاسوار (٢).

ولم تطل مقاومة أهل صيدا الى اكثر من ذلك، وقرروا التسليم على الأمان، فخرج قاضي المدينة ومعه جماعة من شيوخها الى الفرنج، وطلبوا من ملكهم الامان، فتعهد بلدوين بتأمينهم على أنفسهم وأموالهم وعسكرهم، وترك للمسلمين حرية البقاء في صيدا في ظل الحكم الصلبي او الخروج منها آمنين على انفسهم واموالهم وذخائرهم دون أن يتعرض لهم أحد بسوء، كما تعهد بتأمين حياة من أراد البقاء بها، فاستحلف وفد المسلمين على ذلك وتوثقوا منه. وفي ٢٣ من جمادى الأولى سنة ١٩٠٥ه (٥ ديسمبر سنة ١١١٠م) خرج الوالي (٣) والزمام وجماعة كبيرة من الأعيان وجميع الاجناد والعسكرية وعدد كبير من أهل صيدا يحملون معهم ما استطاعوا حمله من أموال ومتاع، وقدر مؤرخو الحركة الصليبية عددهم بنحو خمسة آلاف، ولاذوا بدمشتى وصور، بينا الحركة الصليبية عددهم بنحو خمسة آلاف، ولاذوا بدمشتى وصور، بينا من رجالته، وعاد هو الى بيت المقدس الصليبية، من رجالته، وعاد هو الى بيت المقدس أن عاد الى من رجالته، وعاد هو الى بيت المقدس أن عاد الى من رجالته، وعاد هو الى بيت المقدس أن عاد الى من رجالته، وعاد هو الى بيت المقدس أن عاد الى من رجالته، وعاد هو الى بيت المقدس أن عاد الى من رجالته، وعاد هو الى بيت المقدس أن عاد الى من رجالته، وعاد هو الى بيت المقدس أن وقرر على من اقام بصيدا عيدة يسيرة، فنقض عهده المسلمين، وقرر على من اقام بصيدا

من المسلمين نيفاً وعشرين ألف دينار ، فأفقرهم واستغرق أموالهم ، وصادر من علم أن له بقية منهم (١) ، وأصبحت صيدا بارونية يتولاها إيوستاش جارنييه سيد قيسارية ، الذي لم يلبث أن وطد مركزه بزواجه من إيما ابنة اخت البطريرك أرنولف (٢) .

# (ج) صيدا في العهد الصليبي الاول ( ٥٠٤ – ٨٥٥ ) :

# ١ – صيدا بارونية صليبية في ظل أسرة إيوستاش جارنييه:

بعد أن سقطت صيدا في ايدي الصليبين اصبحت بارونية صليبية تابعة لمملكة بيت المقدس الصليبية ، وكانت حدود هذه البارونية تمتد من نهر الليطاني جنوباً حتى نهر الدامور شمالاً ، وتبسط سيادتها على عدلون والصرفند وأنحاء جزين وقسم من الشوف كالباروك وبعقلين والمختارة ودير القمر (٣) . وقد انحصرت سيادة البارونية في بيت الفارس إيوستاش جارنييه (٤) سيد قيسارية الذي اصبح كفيلاً لمملكة بيت المقدس في سنة ١١٢٣ م (٥) في أثناء وقوع بلدوين الثاني دي بور أسيراً في أيدي المسلمين (٦) . ومن الجدير بالذكر أن سيادة هذه البارونية أسندت إلى إيوستاش بعد سقوط صيدا في أييدي الصليبين سنة ١١١٠ . ولعبت المونية صيدا في العهد الصليبي الأول دوراً هاماً في توجيه السياسة الصليبية ، وفي تعزيز القوات الصليبية في بقية مناطق مملكة بيت المقدس

<sup>(</sup>١) ابن القلائسي ، ص ١٧١ - ابن الاثير ، ج ، ١ ص ٧٩

Grousset, t. II , p. 257 - ۱۵۱ ص ۲ ج ۲ ص (۲)

<sup>(</sup>٣) كان يتولى صيدا وقتئذ الامير مجد الدولة محمد بن عدي ( ذخائر لبنان ، ص ١٨٠ )

Stevenson, p 60 - Grousset, t. I, p. 257 (٤) – يوسف الدبس ، ج ٦ ص ٤٩ – سعيد عاشور ، ج ١ ص ٢١١

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي ، ص ١٧١ – ابن الاثير ، ١٠ ص ٤٨٠ – ابن شداد ، الأعلاق الخطيرة ، قسم ٢ ص ٩٩ – ابن خلدون ، كتاب العبر ، مجلد ه ، بيروت ، ص ٤٠٩

Deschamps, p. 224 - ۱۵۱ ص ۲ ج ۲ رنسیان ، ج ۲ ص ۱۵۱

<sup>(</sup>۳) یوسف مزهر ، ج ۱ ص ۲۰۹

<sup>(</sup>٤) تولى بعد إيوستاش عدد من البارونات هم : جيرارد بن إيوستاش ( ١١٧٤ – ١١٥٤ ) ، ثم ارناط سيد صيدا وشقيف أرنون ( ١١٥٤ -- ١١٨٣ )، وباليان ( ١٢١٠ – ١٢٣٩ ) وأخيراً جوليان الصيداوي الذي باع صيدا وشقيف أرنون في سنة ١٢٦٠ للداوية

Grousset, t. II, voir la liste des seigneurs de Saïda ( »)

۲۰۹ ص ۱ ج ۱ ص ۴۰۹ - سعید عاشور ، ج ۱ ص ۲۰۹

كا ازدهرت من الناحية الاقتصادية بسبب ازدياد عدد سكانها ونمو مواردها (۱) ومع ذلك فان الدور الذي لعبته صيدا في العهد الصليبي كان اقل شأناً من الدور الذي لعبته الثغور الصليبية الأخرى مثل صور وعكا ويافا (۲) سواء من الناحية التجارية أو السياسية . على أنها كمدينة خاضعة للصليبين لفتت بمينائيها أنظار الصليبين الذين قدموا بسفنهم لزيارة الأراضي المقدسة .

وكان يسكن صيدا أخلاط غير منتظمة من السكان تتألف من عناصر متباننة غير متحانسة بعضها اسلامية وبعضها مسيحية وطنية أي من اهل البلد أو مستوطنة ، وبعضها يهودية . أما المسلمون فكانوا يؤلفون أقلية سكانية ، فمن المعروف أن معظم من آثر البقاء في صيدا بعد وقوعها في أيدي الفرنج في سنة ١١١٠ م كانت لهم مصالح خاصة في البقاء بالمدينة ، فقد كان بعضهم يمتلك أراض يعيشون على زراعتها (٣) معظمها تقع في نواحي صيدا ومعظمها أيضاً من نوع البساتين ، وبعضهم كانوا ملاكاً للعقارات أو تجاراً لهم دراية بالأحوال الاقتصادية لإقليم صدا. وقد تعرض المسلمون لاضطهاد الفرنج ، وقد رأينا كيف فرض عليهم بلدوين مبلغاً ضخماً من المال حتى يجردهم من ثرواتهم ، ويشير العهاد الاصفهاني في الفتح الى أن معظم اهل صيداء وبيروت وجبيل من المسلمين كانوا مساكنين لمساكنة الفرنج مستسلمين ، وأنهم بعد أن حررهم صلاح الدين بعد موقعة حطين ذاقوا العزة بعد المذلة (٤). أما النصاري البلديون وأعني بهم الوطنيين ، فكانوا قبل الفتح الصليبي لصيدا يعطفون على الحركة الصليبة ، ولما كان معظمهم من الأرثوذكس فقد رفضوا في العهد الصليبي الخضوع للكنيسة الكاثوليكية ، ولذلك تعرضوا لاضطهاد

الفرنج ، وفرض عليهم هؤلاء ضرائب ثقيلة ، ودفعوهم إلى الانتقال إلى داخل البلاد حيث يمكنهم الحياة في سلام في ظل المسلمين . وأما اليهود فكانوا قليلي العدد ، ولكنهم على قلتهم كانوا يتحكمون إلى حد كبير في النشاط الاقتصادي بصيدا ، وكان معظمهم يشتغل بالتجارة والصيرفة والصياغة ، ولم يكن لهم دور هام سواء في العصر الإسلامي أم في العصر الوسليي .

وكان سيد صيدا أحد أمراء أربعة يندرجون في المرتبة بعد الملك ، هم: أمراء يافا والجليل وصيدا والأردن ، وكان لكل من هؤلاء الأمراء موظفوه وإداريوه ، وهم على هذا النحو يتشبهون بالملك ولكن على نطاق مصغر ، وكان على سيد صيدا أن يقدم إلى الملك مائة وخمسين فارسا بكافة معداتهم واسلحتهم (١) .

# ٢ - صيدا قاعدة حربية للصليبيين أسهمت في فتح صور وعسقلان :

اتخذ الصليبيون من صيدا قاعدة بجرية ومركزاً رئيسياً للامدادات وذلك عندما شرع بلدوين في حصار صور سنة ٥٠٥ه، وكانت مدينة صور على حد قول الإدريسي بلداً حصيناً، قد احاط بها البحر من ثلاثة اركان (٢). كذلك اشار المقدسي إلى حصانتها وذكر أنه يدخل إليها من باب واحد على جسر (٣)، وردد ابن حوقل نفس المعنى (٤). وبالإضافة إلى هذه الحصانة كانت الصخرة التي بنيت عليها صور لا ترتبط بالبر إلا عن طريق لسان ضيق، وقد زاد ذلك من منعتها وصودها أمام الغزاة، وكان عدد سكان صور قد ازداد زيادة واضحة

<sup>(</sup>۱) منیر الخوری ، ص ۱۵۸

Frederick, p. 82 (Y)

Grousset, t. I , p. 257 (+)

<sup>(</sup>٤) العماد الأصفهاني ، الفتح القسي في الفتح القدسي ، طبعة محمود صبيح ، ص ١٠٨

<sup>(</sup>۱) رنسیان ، ج ۲ ص ۲۷3

Idrisi, Palaestine et Syria, édit. Joannes Gildemeister, Bonnensis,1885,p. 11 ( )

<sup>(</sup>٣) المقدسي ، ص ١٦٤

<sup>(</sup>٤) ابن حوقل ، صورة الارض ، ص ١٦٠

بمن لجأ إليها من أهل صيدا وقيسارية وعكا وطرابلس(١)، وساعدت هذه الزيادة السكانية في صور على صلابة الجبهة الإسلامية. وكان اهل صور يتوقعون قيام الفرنج بقصدهم عاجلًا كان ذلك أم آجلًا ، بعد سقوط بيروت وصيدا ، ولذلك كانوا يتأهبون لحصار طويل الأمد ، ثم إنهم اتفقوا - فيما يبدو - مع الدماشقة على أن يبذلوا لهم العون العسكري إذا ما طلب منهم اهل صور ذلك ، بدليل أنه ما كادت الأنباء تصل إلى عز الملك أنوشتكين والي صور بعزم بلدوين على قصد بلده عندما علم بأنباء هذه الاتفاقية حتى كتب إلى ظهير الدين طغتكين أمير دمشق يستصرخه ويستنجده ويبذل له تسليم صور. وسأله في كتابه المبادرة والتعجيل ، فبادر طغتكين بإنفاذ عسكر من الأتراك وأردفهم بطائفة من العرب. والظاهر أن النجدة الدمشقية وصلت قبل أن يعزم بلدوين على الخروج لحصار صور ، فليس من المعقول أن يعلم بلدوين بخبرها دون أن تكون قد قدمت بالفعل بدليل أن الدماشقة اشتركوا اشتراكا فعلما في القتال حسبا تشير المصادر العربية ، وهو أمر يؤكده البير داكس من مؤرخي الحركة الصليبية ، في حين يذكر ابن الأثير أن اهل صور استنجدوا بطغتكين بعد أن اشتد القتال وأن النجدة التي سيرها كانت تتألف من مائتي فارس دخلوا البلد(٢) ، ولا يعقل أن يدخل هؤلاء الفرسان المدينة في الوقت الذي يحاصرها فيه الصليبيون وهو أمر يؤكده ابن تغري بردى إذ يذكر أن طغتكين «جهز الخيالة والرجالة إلى صور نجدة فلم يقدروا

لما بلغت أنباء الاتفاقية التي تمت بين والي صور وطغتكين صاحب

على الدخول إليها من الفرنج ، ثم رحلت الفرنج عنها ونزلوا على الحبيس

وهو حصن عظيم وحاصروه حتى فتحوه عنوة ، وقتلوا كل من كان فيه ، ثم عاد بغدوين (بلدوين) إلى صور وشرع في عمل الأبراج » (\*).

دمشق بادر بالنزول إلى صور ، فوصل إليها في ٢٥ من جمادي الأولى

إيوستاش جارنييه سيد صيدا وقيسارية (٢) ، ولكن لم يساعده في الحصار

البحري حولها أي اسطول لاتيني كا حدث بالنسبة لبيروت وطرابلس

وصيداً ، ولكنه اعتمد على فرقة بنزنطية كان قد وعده بها الامبراطور

البيزنطي الكسيس كومنين ، وقدمت هذه الفرقة فعلاً امام صور في

أسطول صغير يتكون من ١٢ سفينة بقيادة المبعوث البيزنطى بوتوميتس (٣)،

ولكن هذه الفرقة البيزنطية لم تكن كافية . واشتد القتال ، واستخدم

الفرنج ابراجاً ثلاثة ، وقبل برجين على صور ، وزحفوا بهما عليها ، فخرج

اهل صور بالنفط والقطران والحطب وأحرقوا برجاً ، وامتدت النار إلى

الآخر (٤) . وكانت الميرة والمادة تصلان الى بلدوين « من صيداء في

المراكب » (٥) ، وذكر ابن الأثير أن طغتكيين كان يقطع عن الفرنج

المحاصرين لصور الميرة في البر، فكانوا يحصرونها في البحر، وخندقوا

عليهم ، فسار إلى صيدا وأغار على ظاهرها فقتل جماعـة من المحرية

وأحرق نحو عشرين مركباً على الساحل (٦) ، وذكر سبط ابن الجوزي

<sup>(</sup>۱) ابن الاثیر ، ج ۱۰ ص ۴۸۵ — ابن شداد ، الاعلاق الخطیرة ، ج ۲ ص ۱۹۷ — نص مرآة الزمان ، في : R. H. C. t. III , p. 543

Grousset, t. I , p. 261 ( v )

Richard (j.): Le Comté de Tripoli sous la dynastie Toulousaine (۴) - السيد عبد العزيز سالم، طرابلس الشام، Gruosset t. I, p. 261 - Paris, 1945, p. 28 ص

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير ، ج ١٠ ص ٢٠٨ – ابن شداد، الاعلاق الخطيرة، ج ٢ ص ١٦٧ – ابن تغري بردى، ج ٥ ص ١٦٨. وذكر ابن القلانسي أن أهل صور ألقوا النار قريباً من البرج الصغير ولم يتمكن الفرنج من دفعها فهبت ريح وألقت النار على البرج الصغير فاحترق بعد المحاوبة الشديدة عليه ونهب منه زرديات كثيرة وطوارق ، ثم اتصلت النار بالبرج الكبير ، ولكن الفرنج تمكنوا من اطفاء ما علق به من نار ( ابن القلانسي ، ص ١٧٨ )

<sup>(</sup>ه) نص مرآة الزمان في : R. H. C. الجزء الثالث ، ص ٤٤٥ – ابن تغري بردى ، ج ه

<sup>(</sup>٦) ابن الاثير ، ج ١٠ ص ١٠ - ٤86 - و ١٥ - ١٥ (٦)

Grousset, t. I , p. 609 (1)

<sup>(</sup>۲) ابن الاثیر ، ج ۱۰ ص ۲۸۹

<sup>(</sup>٣) ابن تغري بردى ، النجوم الزاهرة ، ج ه ص ١٨١

وابن تغري بردى أن طغتكين عمد الى مهاجمة صيدا مركز الإمدادات للصليبيين أثناء حصارهم لصور ، فركب السفن وسار اليها وقتل جماعة من الفرنج ، وأغرق مراكبهم ثم أوصل مكاتبته الى أهل صور ، فقوى قلوبهم على الصمود (۱) . ويئس بلدوين من افتتاح صور ، فرحل هو وقواته بعد أن احرقوا ما كان لديهم من السفن على الساحل ، وذلك في الأسبوع الأول من ابريل سنة ١١١٢ ، خوفاً من أن يدمر طغتكين صاحب دمشق محصول اراضي الجليل بفلسطين (۲) .

وكا اشتركت في مواجهة عساكر الفاطميين في يافا سنة ٥٠٥ه (١٩٢٢م) (٣)، اشتركت في مواجهة عساكر الفاطميين في يافا سنة ٥١٨ه (١٩٥٤م) فلقد كا اشتركت بأسطولها في حصار عسقلان في سنة ٤٥٨ ه (١٩٥٤م) فلقد كان لجيرار بن إيرستاش سيد صيدا إمرة أسطول مؤلف من ١٥ سفينة اسهم في إحكام الحصار البحري الصلبي حول عسقلان زهاء شهرين (٤) انتهى بسقوط عسقلان ، كذلك اشترك فرنج صيدا في سنة ٣٤٥ ه انتهى بسقوط عسقلان ، كذلك اشترك فرنج والقبة المدودية ، وكثر الفرنج على مدينة دمشق ، وأحرقوا فيه الربوة والقبة المدودية ، وكثر فساد هؤلاء الفرنج في الأعمال الدمشقية بعد رحيلهم عن دمشق (٥) ، فساد هؤلاء الفرنج في الأعمال الدمشقية بعد رحيلهم عن دمشق (٥) الى حد اضطر معين الدين أنر مملوك طغتكين معه الى الإغارة على أعمالهم . كذلك أسهم أسطول صيدا مع أسطول عكا في فك حصار المسلمين البحري حول ميناء بيروت في سنة ٥٧٨ ه ( ١١٨٢م ) ، ففي

هذه السنة سار صلاح الدين من دمشق الى بيروت فنهبها ونهب إقليمها من البر في حين حاصرها الأسطول المصري من البحر (١) ولذلك امر بلدوين الرابع ملك بيت المقدس يومئذ بإعداد الأسطول الصلبي في عكا وصيدا لتخليص بيروت من الحصار الإسلامي ، فاضطر صلاح الدين إزاء ذلك الى القفول عنها الى دمشق مؤثراً السلامة ، وعاد الأسطول الأيوبي الى مصر (٢).

#### ٣ - الاحداث الهامة في صيدا في العهد الصليبي الاول:

#### غارات ألمسلمين على صيدا:

تعرضت صيدا لعدد من الغارات والغزوات شنها المسلمون عليها في البر والبحر: ففي سنة ٥١٢ه ( ١١١٨م ) أمر الخليفة الآمر بأحكام الله عندما بلغه نبأ وفاة بلدوين الأول ملك بيت المقدس بتسيير السفن المصرية الى جهة صيدا ، وكتب الى طغتكين صاحب دمشق بأن يقابله في العسكر الشامي عند عسقلان لاستخلاص المدن التي استولى عليها الفرنج ، ولكن هذه الحركة لم تؤد الى نتيجة (٣).

وفي سنة ٥٢٠ه ( ١١٢٦ م ) تعرضت صيدا لغارة بجرية قام بها الأسطول المصري الذي توجه بعد ذلك الى بيروت حيث انهزم وعاد سريعا الى مصر دون أن يتعرض لمدن الساحل بعد ذلك (٤). ثم تعرضت صيدا من جديد لغارة بجرية عنيفة في سنة ٤٤٥ ( ١١٥٩ م ) قام بها الأسطول المصري ، ويروى ابن القلانسي خبر هذه الغارة فيقول: « وفي هذه الايام ورد الخبر بوصول الاصطول المصري الى ثغور الساحل في غاية من القوة و كثرة العندة والعيدة ، وذكر أن عدة مراكبه سبعون مركبا

<sup>(</sup>۱) نص مرآة الزمان ، في : R. H. C. الجزء الثالث ، ص ٤٤ه – ابن تغري بردي، ج ه ص ١٨١

Grousset, t. I , p. 264 ( )

<sup>(</sup>٣) البطريرك اسطفانوس الدويهي ، تاريخ الازمنة ، بيروت ، ١٩٥١ ص ٣٢

<sup>(</sup>٤) الديس ، ج ٦ ص ٧٧

<sup>(</sup>ه) أبو شامة ، الروضتين في أخبار الدولتين ، تحقيق الدكتور محمد حلمي محمد أحمد ، القاهرة ١٣٥٦ ، ج ١ ص ١٣٤

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ، ج ١١ ص ٤٨٢

<sup>(</sup>۲) سعید عاشور ، ج ۲ ص ۷۷۰

<sup>(</sup>٣) الدويهي ، المرجع السابق ، ص ٢٨

Frederick, p. 87 (£)

حربية مشحنة بالرجال ، ولم يخرج مثله في السنين الخالية ، وقد أنفق عليه ما حكي وقرب ثلثائة ألف دينار ، وقررب من يافا من ثغور الافرنج فقتلوا وأحرقوا ما ظفروا به ، واستولوا على عدة وافرة من مراكب الروم والإفرنج ، ثم قصدوا ثغر عكا ، وفعلوا فيه مثل ذلك ، وحصل في أيديهم عدة وافرة من المراكب الحربية الإفرنجية وقتلوا من حجاج وغيرهم خلقاً عظيماً ، وأنفذوا ما أمكن الى ناحية مصر . وقصدوا ثغر صيدا وبيروت وطرابلس وفعلوا فيها مثل ذلك » (١) .

كذلك تعرضت صيدا في العهد الصليبي لغارات برية قام بها المسلمون بوجه خاص في مرحلة المد الاسلامي عندما حمل نورالدين محمود بن زنكي لواء الجهاد ، ففي ه ربيع الآخر سنة ٥٥٣ ( ١١٥٨ م ) أغار المسلمون بقيادة أسد الدين شيركوه قائد نور الدين محمود في حشود من فرسان التركان على أعمال صيدا وما قرب منها ، فغنموا أحسن غنيمة وأوفرها ، وخرج إليهم من كان بها من الخيالة والرجالة ، فكن لهم المسلمون وفاجأوهم بالهجوم وقتلوا أكثرهم وأسروا الباقين ، وكان من بين الأسرى ولد المقدم المتولي حصن حارم (٢). وفي العام التالي أرسل نور الدين قائده أسد الدين شيركوه في فرقة من العسكر للاغارة على بلدة صيدا ، فسار وسار معه أخوه نجم الدين أيوب وأولاده ، « ولم يشعر الفرنج إلا وقد عاث في بلد صيدا وقتل وأسر عالما عظيماً وغنم غنيمة جليلة ، وعاد فاجتمع بنور الدين على جسر الخشب » (٣).

وفي سنة ٥٦٠ ه (١١٦٥ م) وصلت قوات نور الدين الى نواحي صيدا بقصد الاستيلاء على حصن شقيف تيرون الواقع على مقربة من قلعة نيحا

التي تبعد عن جزين شمالاً بنحو ٧ كيلو مترات وعن صيدا شرقاً بنحو ٢٣ كيلومتراً (١٠). وفي سنة ٥٧٥ ( ١١٧٩ م ) قدم صلاح الدين لأول مرة في نواحي صيدا ، ودمر الحقول المحيطة بها ، وهزم الملك بلدوين الرابع بالقرب من بانياس عندما لاذ كثير من الصليبيين بصيدا (٢٠) ، فاضطر بلدوين الى عقد الهدنة مع صلاح الدين في مايو سنة ١١٨٠م ( ٢٧٥ ه ) (٣).

#### الزلازل وأثرها:

تعرضت صيدا وغيرها من مدن الشام الاسلامية والمحتلة لسلسلة من الزلازل العنيفة المتواصلة التي بدأت منذ سنة ١٤٥ ه واستمرت على فترات متقطعة حتى سنة ١٥٥ ه. وقد سببت هذه الزلازل المدمرة هبوط القشرة الارضية في عدة مواضع من الساحل وعلى الأخص في قيسارية وصور وصيدا وجبيل وبيروت ، وتخرب قسم كبير من هذه المدن (٤). وكان أشد هذه الزلازل عنفا وتدميراً زلزال بيروت الذي حدث في ٩ شعبان سنة ١٥٥ ه ، وكان من العنف بجيث هز الساحل اللبناني كلمه من أرواد الى صور ، وكان مركز ثقله مدينة بيروت التي تخربت مبانيها وقتدل العديد من سكانها (٥). ويذكر ابن القلانسي ان هذا الزلزال كان يتألف من عدة هزات أرضية استمرت عدة أيام ، وأن هذه الهزات أحدثت أضراراً خطيرة في حلب وحماة وأفامية وشيزر وكفرطاب (٢). وفي ١٩ صفر من وحلب ، وتكرر ذلك في ٢٥ من جمادي الأولى . وفي ٤ رجب وافت

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي ، ص ه ٣١ – أبوشامة ، الروضتين ، ج ١ ص ٢٠٣

Frederick, p. 88 – ۳۰۰ ص ۱ ج ۱ ص ۳۰۰ – ۳۵۲ (۲) ابن القلانسي ، ص ۳۰۰ – آبوشامة ، ج ۱ ص ۲۰۰ – 88 (۲) Grousset, t. II, p. 390

<sup>(</sup>٣) أبوشامة ، الروضتين ، ج ١ ص ٣٠٦

Frederick, p. 89 - Grousset, t. II, p. 476 (1)

Ibid. t. II, pp. 670, 672 ( )

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، الساوك لمعرفة دول الملوك ، ج ١ ص ٦٨ – طرابلس الشام ، ص ٢٥٤

<sup>(</sup>٤) يوسف مزهر ، ج ١ ص ١٦٧

E. Gibbon, The history of the decline and fall of the Roman empire, t. V. (\*) p. 252 — Frederick, p. 80

<sup>(</sup>٦) ابن القلانسي ، ص ٣٣٤

زلزلة عنيفة في دمشق أثرت في مواضع كثيرة ، وتأثرت بهذا الزلزال عدة مدن منها حماة وحلب وجبلة وجبيل (١) ، وتتابعت الزلازل في ٢٤ رمضان من نفس السنة ، وكانت حلب ودمشق أكثر مناطق الشام تأثراً به (٢) ، كما تكررت في ١٠ ذي القعدة وشملت دمشق وعمت حوران والبقاع ، وحدث نفس الشيء في ٢٣ من ذي القعدة ، وفي يوم ٢٥ منه أيضا (٣) . وفي سنة ٥٦٥ ه حدثت زلازل عنيفة متتابعة لم يشهد الناس لها مثيلا في العنف والشدة عمت أكثر البلاد من الشام والجزيرة والموصل والعراق وغيرها ، وكانت الشام المركز الرئيسي لها ، فخربت معظم مدنه وعمت الزلازل (٤) .

وكان من الطبيعي أن تتأثر صيدا بهذه الهزات الارضية العنيفة وخاصة زلزال سنة ٥٥٠ ( ١١٥٧ م ) (٥) فتهيدم بعض أبنيتها لاسيا الابراج والتحصينات.

#### النزاع بين اسقفيتي صيدا وصور في العهد الصليبي:

توفي البطريرك جورموند في صيدا بسبب مرض أصابه عند قيام الفرنج بحصار حصن قريب من صيدا ، وفي هذه الفترة التي تبعت وفاته قام نزاع في الكنيسة الشرقية ودخل اسقف صيدا طرفاً في هذا النزاع ، فقد ظلت صور منذ ٢٨ ابريل سنة ١١٢٨ ولعدة سنوات بدون اسقف ، ثم ارتقى الى هذا المنصب مقدم الضريح المقدس ، ولكنه وجد أن بعض الاساقفة في السنين السابقة انقطعوا عن الاعتراف بنفوذ اسقفية

صور عليهم ، ومن بين هؤلاء الاساقفة أسقف صيدا . ثم ازداد النزاع حدة بين اسقف صور الجديد والاساقفة العصاة بسبب التنافس بين بطريرك بيت المقدس وبطريرك انطاكية ، واخيراً تم الصلح بفضل الجهود المضنية التي بذلها البابا إنوسنت الثاني الذي وجهد رسائل توفيق الى بطريرك بيت المقدس والاساقفة العصاة ومن بينهم برنار الصيداوي ، كالرسل البابا بعثة رسولية نزلت بصيدا ، واقر اسقف صيدا من جديد سلطان أسقف صور الذي كانت أسقفية صيدا ترتبط مباشرة بكرسيه منذ قرون طويلة (١) .

# اصطدام الملك أماريك مع الداوية في صيدا سنة ٥٦٩ ه (١١٧٣ م):

في سنة ١١٧٣م قدم الملك أماريك الى صيدا ، فعقد مجلساً من النبلاء النظر في الجرية التي ارتكبها أحد فرسان الداوية إذ قتل أحد مبعوثي راشد الدين سنان شيخ الجبل الى أماريك ، وتفصيل ذلك أن سنان أرسل الى أماريك يعرض عليه اقامة حلف بينها لمناهضة نورالدين ، ولكي يغريه بعقد هذا الحلف أخذ يلوح له بأنه يفكر مع قومه الاسماعيلية في التحول الى المسيحية ، وفي مقابل ذلك لا بد أن يعفي الداوية قومه الذين يسكنون بالقرب من حصون الداوية (في انطرطوس) من الجزية السنوية وقدرها الفا دينار ، وعلى الرغم من أن أماريك لم يقتنع بإخلاص الاسماعيلية في عرضهم عليه ، إلا أنه اغتبط بهذه السفارة ، والاسماعيلية في الشام ، ولذلك أبدى استعداده لدفع هذا المبلغ الى الداوية والاسماعيلية في الشام ، ولذلك أبدى استعداده لدفع هذا المبلغ الى الداوية من ماله الخاص ، وبينا كان هذا المبعوث الاسماعيلي يجتاز اقليم طرابلس من ماله الخاص ، وبينا كان هذا المبعوث الاسماعيلي يجتاز اقليم طرابلس عن ماله الخاص ، وبينا كان استعداده الكامل التفاهم مع شيخ الجبل عن طريق سفارة ينوي ارسالها اليه فيا بعد ، إذ تصدى له احد فرسان

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي ، ص ٣٤٣

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ص ٣٤٦

<sup>(</sup>۳) نفسه ، ص ۳٤٧

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير ، ج ١١ ص ٥٥٥ – ابن الوردي ، تثمة المختصر ، ج ٢ ص ١٢٠

Frederick, p. 88 ( • )

Claude Cahen, op. cit. p. 316 - Ibid. p. 87 ( v )

الداوية بإيعاز من مقدم الداوية في صيدا، فأوقعه في كمين نصبه له وأجهز عليه. فغضب الملك عندما بلغه خبر هذه الجريمة التي نقضت سياسته الخارجية، وطلب من أودوسنت أماند مقدم الداوية بصيدا أن يسلم له الجاني، فرفض أودو بحجة أنه سيرسله الى روما حتى يتهيأ للبابا محاكمته، إذ أنه لا يعترف لأحد سواه بالسلطة التي تخوله محاكمته، فأسرع الملك بالسير في جماعة من عسكره الى صيدا، وشق طريقه الى مجلس الداوية، وأمر رجاله بالقبض على الجاني، ثم أرسله الى سجن صور (۱).

(٢)

صيدا في المرحلة الانتقالية بين الاسترداد الاسلامي الأول والاحتلال الصليبي الثاني

(أ) الاسترداد الاسلامي لصيدا في ٢١ جمادى الأولى سنة ٩٨٠ ه (١١٨٧م):

صم صلاح الدين في سنة ٥٨٣ ه (١١٨٧ م) على وضع حد لأعمال القرصنة الـ ي كان يمارسها الابرنس أرناط (رينو دي شاتيو صاحب حصن الكرك) ومهاجمة مملكة بيت المقدس، وذلك عندما أقدم أرناط المذكور على نقض معاهدة الصلح المبرمة بينه وبين صلاح الدين قبل نفاذ مدتها بعامين، وكانت تنص على حرية مرور القوافل ما بين الشام ومصر دون أن يتعرض لها عسكر أرناط، فهاجم أرناط في سنة ١٨٥ ه قافلة كبيرة مشحونة بالمتاجر والأموال في حراسة جماعة من الجند المسلمين، فغير بهم أرناط وغنم أموالهم ودوابهم وأسلحتهم، وأودع من أسره منهم في السجون (٢)، وفي ذلك يقول ابن واصل في كتابه مفرج الكروب:

«كان الابرنس أرناط صاحب الكرك كثير الغدر والخبث ، وكان قد هادن السلطان وسالمه ، فأمنت الطريق بين مصر والشام ، وتواصلت القفول حتى كان يمكن الذاهب والجائي ، ثم إنه لاحت له فرصة في الغدر ، فغدر بقافلة عظيمة فيها نعم جليلة فأخذها بأسرها ، وكان معهم جماعة من الاجناد فأسرهم وحملهم الى الكرك وأخذ خيلهم وعدتهم ، فأرسل اليه السلطان وقبتح فعله ، فأسامه إطلاقهم ، فامتنع وأصر على عصيانه ، فنذر السلطان دمه ، وأعطى عهداً إن ظفر به أن يستبيح مهجته » (۱) .

وفي نفس الوقت نكث ريمون الثالث صاحب طرابلس بالاتفاقية التي أبرمها مع صلاح الدين في سنة ٥٨١ ه ( ١١٨٥ م ) و دخل في طاعة جي دي لوزنيان ملك بيت المقدس ، وأزال بذلك اسباب الحلاف الذي كان قاعًا بينه وبين جي ، وعندئذ بادر صلاح الدين بالعمل ، فزحف الى طبرية وكانت ملكاً لأشيفا زوجة ريمون الثالث في ٢١ ربيع الآخر سنة ٥٨٣ ه (يوليو ١١٨٧ م) ، و دخلها المسلمون (٢١ ، و نهبوها ثم أحرقوها (٣) . فلما بلغ الفرنج ذلك عزموا على السير لقتال المسلمين بتحريض من أرناط صاحب الكرك ، واشتبك الفريقان في ٢٥ ربيع الآخر سنة ٥٨٥ ه في حطين ، وأحاط المسلمون بالفرنج من كل جانب ، فلما أيقن ريمون بالهزيمة تحايل على النجاة بنفسه ، ففتح له تقي الدين عمر ابن اخي صلاح الدين تخرج منها مع نفر من أصحابه (٤) ، كذلك شق باليان ابلين صاحب

Frederick, p. 89 - 784 , 781 00 7 7 (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير ، ج ١١ ص ٢٨٥

<sup>(</sup>١) ابن واصل ، مفرج الكروب ، تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال ، ج ٢ ص ١٨٥

<sup>(</sup>٣) المهاد الاصفهاني ، الفتح القسي ، ص ٧٦ - أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ، ج ه ص ه ٩

<sup>(</sup>٣) ان الاثير ، ج ١١ ص ٣٣٥

<sup>(</sup>٤) ابن شداد (القاضي بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع): النوادر السلطانية والمحساسن اليوسفية، تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال، القاهرة، ١٩٦٤ ص ٧٧ - العاد الاصفهاني، الفتح القسي ، ص ١٩ - ابن الاثير ، ج ١١، ص ٣٥٥ - أبو الفسداء ، المختصر ج ٥ ص ٥٩٥ - أبو المحاسن بن تغري بردى ، النجوم الزاهرة ، ج ٢ ص ٣٣

بيروت وأرناط صاحب صيدا لنفسيها طريقاً خارج أرض المعركة (١). وهكذا انهزمت قوى الصليبين مجتمعة بعد أن قتل منهم نحو ثلاثين ألفاً ، ووقع في أسر المسلمين ملك الفرنج وأخوه والبرنس أرناط صاحب الكرك وصاحب جبيل ومقدم الداوية وجماعة من الداوية والاسبتارية ، واستغل صلاح الدين هذا الانتصار الحاسم ، فأخذ يستولي على قلم الصليبين ومدنهم ، فسقطت مدينة عكا في أيدي المسلمين في مستهل جمادى الأولى ، واستولى المسلمون بعد ذلك على العديد من المدن والحصون هي على الترتيب : الناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية ومعليا والشقيف (شقيف تيرون) والفولة ومجدليابة ويافا . ثم عهد صلاح الدين الى تقي الدين عمر بنازلة قلعة تبنين ، ولكن هذه القلعة كانت من المناعة والحصانة بحيث استعصى على تقي الدين عمر فتحها وحده دون الاستعانة بعمه ، فأرسل اليه يحثه على الوصول اليه ، فقدم اليه صلاح الدين وحاصرها حصاراً الديداً حتى سقطت في ١٦ جمادى الأولى .

وما إن سقطت تبنين في يد صلاح الدين حتى زحف نحو صيدا في حشود هائلة تجر وراءها آلات الحصار من جروخ لرمي السهام والنفط المشتعل ، وجفاتي وهي حواجز لإعاقة تقدم العدو ويستتر وراءها الجند الرماة أثناء القتال ، والدبابات وهي أشبه بأبراج متحركة على عجلات وبها طبقات من خشب أو حديد أو رصاص تستقر بداخلها الجنود لهاجمة الحصون أو لتسلق الأسوار ، والصبابات وهي آلات لقذف السهام (٢). ثم اجتاز صلاح الدين وهو في طريقه الى صيدا ببلدة الصرفند «فأخذها صفواً عفواً بغير قتال » (٣). ثم واصل زحفه من هناك الى صيدا ، فلما علم أرناط صاحب صيدا بمسيره إليه بادر بالانسحاب منها وتركها فارغة

من غير مانع ولا مدافع ، وجاءت رسل صاحبها بمفاتيجها الى السلطان ،

وارتفعت أعلامه الصفر على أسوارها في ٢١ من جمادي الأولى (١) ( ٢٩

يولىو ١١٨٧). ويعلق العاد الأصفهاني على فتحها بقوله: «وسنحت له

صدا ، فتصدى لصدها ، وكانت همته في قدها ، وبادرها اشفاقاً من

مكر العداة وكمدها. وسرْنا وسرّنا مرتاح ، ونصرنا متاح ، والجو

جديد والمزاح مُزاح ، والعزم جزم ، والحكم حتم ، ونفحات الفتوح قد

توزع ، وشرك الشرك قد تقطع وتقلم ، وظــل الظفر ضاف ، وسر

السرور غير خاف ، والقدر عون ، والمعين قادر ، والنظر سعبد والسعد

ناظر، وأوحهنا وأوحه النشائر ناشرة، ونبوب النوائب في أوحـــه

المشركين كاشرة ، والألسن لحديث الفتح الحديث ناشرة ، وقد جفت

أجفانها البواتر الواترة ٬ وجلت دياجبر النقع من لمعارب الحديد السوافر

الوافرة ، واتصلت للمالك من الملائك أمداد النصرة المتواتبة المتواترة ،

ووصلنا في يومين الى صيداء الى منهل فتحها صادين ، وعن حمى الحق دونها لأهل الباطل صادين ، ولما نزلنا من الوعر الى السهل سهل مـــا

توعر ، وصفا من الأمر ما ظن أنه تكدر ، فصرفنا الأعنة إلى صرفند ،

وأسمنا رعبنا في مسارحها الجنـــد، وهي مدينة لطيفة على الساحل،

مورودة المناهل، ذات يساتين وأزهار ورياحين، وأشحار النارنج

والأترنج تعرب مسراتها لجناتها عن أشجان الفرنج ، فجسنا خلالها ، وكل

قلب مشغول خلا لها ، وراقتنا وشاقتنا تلك الحالة والحلمة ، وقرتنا ما

اشتهينا من فواكهها تلك القرية؛ ولم نعرج علمها حتى خدّمنا على صداء،

وقد حصلنا على صيدها وخلصنا من كبدها ، وانطلقت همنا من قيدها ،

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ، ج ۱۱ ص ۶۶ ه – ابن واصل ، ج ۷ ص ۲۰۲ – ابن العديم ، زبدة الحلب في تاريخ حلب ، ج ۳ ، دمشق، ۱۹۸۸ ص ۹۹ س ۹۹ – أبو الفداء ، المختصر، ج ه ص ۹۹ ستان ابن الوردي ، ج ۲ ص ۱۶۷ – السلوك ، ج ۱ قسم ۱ ص ۹۹. ويذكر صاحب البستان الجامع أن صلاح الدين فتحها في ۲۸ جمادى الأولى سنة ۸۲ ه ، وهو تاريخ غير موثوق به Claude Cahen, une Chronique Syrienne du VI siècle, Bulletin d'Etudes Orientales de l'Institut Français de Damas, t. VII – VIII, p. 146

<sup>(</sup>١) ونسيمان ، ج ٢ ص ٤٠٠ (٢) وردت هذه الاصطلاحات الحربية في : الفتح القسي للعماد ، ص ١٠٥ ، ١٠٥ ،

<sup>(</sup>٣) ان الاثير ، ج ١١ ص ٤٤٥

فقد جاءت رسل صاحبها بمفاتيحها ، وأذهبنا ظلماتها من العزائم الغر بمصابيحها ، وطلعت الراية الصفراء باليد البيضاء على سورها ، وجلت غياهب تلك المذاهب بنورها ، وفتحت أبوابها ، وأنجحت آرابها ، وعز مسلموها وذل مشركوها ، وسكن ساكنوها ، وهلك أهلوها ، وعادت معالمها مأهولة بعد أن كانت مقفرة مجهولة ، وصدح منبرها ، وصدق مفخرها ، وربح متجرها ، ووضح منظرها ، وأقيمت بها الجمعة والجماعة ، واستدعيت بها بعد العصيان لله الطاعة » (١) .

وأقام صلاح الدين بصيدا يوماً ريمًا قرر قواعدها ، ثم واصل زحفه الى بيروت ، فتحصن الفرنج بها ، وصعدوا على سورها ، وناشبوه القتال عدة أيام ، فنصب صلاح الدين عليها الجانيق ، ودخلها صلحاً في ٢٩ جمادى الأولى أي بعد ثمانية أيام من شروعه في حصارها (٢) ، ثم مر صلاح الدين بصيدا بعد أن فرغ من فتح بيروت وجبيل في طريقه الى عسقلان (٣) .

أما أرناط صاحب صيدا والشقيف ، فقد فر الى قلعة شقيف أرنون ، وأقام فيها منذ أن انتزع منه صلاح الدين صيدا حتى أتبعها بالشقيف في سنة ٥٨٥ .

# (ب) فتح قلعة شقيف أرنون في سنة ٥٨٥ ه (١١٨٩ م) :

ظلت قلعة شقيف أرنون الحصينة في حوزة أرناط صاحب صيدا السابق ، وكانت هذه القلعة من أهم القلاع التي تشرف على مدخل صيدا ، وتقع على صخرة مرتفعة تطل على نهر الليطاني (٤) ، فعزم صلاح الدين

على فتحها ، وسار إليها من دمشق في ٣ ربيع الأول سنة ٥٨٥ ه ،

فأقام بمرج برغوث وأقام به والعساكر تتتابع الى ١١ ربيع الأول ، ثم

<sup>(</sup>٣) العياد الأصفهاني ، ص ١١٢

<sup>(</sup>٤) رنسيان ، ج ٣ ص ٣٥

رحل إلى بانياس ، ثم إلى مرج عيون ، فخم بالقرب من شقيف أرنون بضعة أيام ، وكان صاحب هـنه القلعة أرناط Reynold Garnier من أشد الناس دهاء ومكراً ، وكان عارفاً بالعربية ، ولديه اطلاع على التواريخ والأحاديث ، فنزل بنفسه من حصنه قاصداً السلطان ، ودخل في حضرته وأظهر له الطاعة والمودة ، وأكل معه ، ثم خلا به ، وذكر أنه مملوكه ، وتابعه ، وتحت طاعته ، وأنه على أتم استعداد لتسليم الحصن ، واشترط على صلاح الدين أن يقطعه إقطاعاً بدمشق يعيش فيه هو وأهله خوفاً على نفسه من مساكنة الفرنج ، وعبّر عن ذلك بقوله: «أنا محب لك ومعترف بإحسانك ، وأخاف بأن يعرف المركيس (كنراد صاحب صور ) ما بيني وبينك فينال أولادي وأهلى منه أذى ، فإنهم عنده ، فأشتهى أن تمهلني حتى أتوصل إلى تخليصهم من عنده ، وحينئذ أحضر أنا وهم عندك ونسلم الحصن إليك ، ونكون في خدمتك ، نقنع بما تعطينا من إقطاع» ، فحسن ظن صلاح الدين بـ ، ووثق في صدَّق ، قوله وأمهله الأشهر الثلاثة التي طلبها ، واستقر الأمر بينها على أن يسلم أرناط قلعة الشقيف في جمادي الآخرة من هذه السنة (٥٨٥ه). ولكنه استغل هذه المهلة التي منحه إياها صلاح الدين في تقوية حصنه ، وتدعيم استحكاماته ، وترميم أسواره ، وتزويد الحصن بالأقوات والمؤن والسلاح الوافر وغير ذلك يما يعين الحصن على حصار طويل الأمد . وأقام صلاح الدين بمرج عيون ينتظر انتهاء الأجل الذي حدده لأرناط ليستولي على قلعة الشقيف ، فلما قاربت مدة الهدنة على النفاذ ولم يتق على نهايتها سوى يومان ، قدم أرناط إلى صلاح الدين وتوسل إليـــه أن يمنحه مهلة أخرى. ولكن صلاح الدين أصر على تسلم القلعة ، فطلب منه أرناط أن يأذن له بمقابلة أحد القساوسة ليحمل إلى أهل الشقيف رسالة يأمرهم فمها بأن يسلموا القلعة للمسلمين ، فأذن له السلطان بذلك ، فتحدث أرناط إلى القس وساره بما لم يعلموه ، ومضى القس إلى الشقيف ، وما كاد يدخل بابه حتى تحصن

أهل الشقيف وأعلنوا العصيان. وعندئذ تحقق صلاح الدين من خدعة أرناط ، فأمر به فقيد وحبس ، ثم سيره السلطان إلى دمشتى حيث سجن فيها ، ورتب صلاح الدين عدداً من الأمراء على محاصرة الشقيف صيفاً وشتاء ، فتمكنوا من الاستيلاء عليها بعد عام . فلما تم للمسلمين فتحها أطلق صلاح الدين سراح أرناط ، وعفا عنه ، وتركه يرحل الى صور (١١) مع حامية الشقيف . ويشير جروسيه إلى أن صلاح الدين عوضه عن الشقيف بأن منحه نصف إمارة صيدا احتفظ بها في حياة السلطان ، فلما مات أرناط وخلفه باليان احتفظ بنصف إمارة صيدا في ظل الأبوبيين ، ثم منح باليان النصف الثاني من صيدا وفقاً للمعاهدة التي أبرمها الكامل محمد مع الامبراطور فردريك الثاني (٢). ولكننا نستبعد أن يكون صلاح الدين قد منحه نصف إمارة صيدا ، فقد ظل المسلمون يمتلكون صيدا إلى سنة ٢٠١ه ( ١٢٠٤م ) عندما تنازل العادل أخو صلاح الدبن عن مناصفات صيدا والرملة وغيرها على النحو الذي سنشير إلىه فها بعد .

# (ج) هدم أسوار صيدا وتحصيناتها في سنة ٥٨٦ه ( ١١٩٠ م ) :

أسند صلاح الدين ولاية صيدا وبيروت بعد أن افتتحها في سنة ٥٨٣ ه الى الامير سيف الدين على بن أحمد بن المشطوب الهكاري (٣) ، وكان أميراً جليل القدر وقائداً شجاعاً أبلي بلاءً حسناً في الفتوحات الصلاحية ، وتوفي ابن المشطوب في سنة ٥٨٨ (١١٩٢م) (٤). وقد أسهم ابن المشطوب في أثناء ولايته لصيدا في إمداد مسلمي عكا بالطعام والأقوات من صيدا

ضاقت عليهم باطنهما وظاهرها ، وامتلأت بالرجال والأقوات والذخائر ،

عندما اشتد عليهم الغلاء في شتاء سنة ٥٨٦ ه ، ولولا ذلك لهلكوا

جوعاً ١١٠. واستغل ابن المشطوب وغيره من أمراء صلاح الدبن فرصة حلول

الشتاء ، وخلو ميناء عكا من سفن الصليبين المحاصرة له ودخل المدينة

متسللًا في بداية سنة ٥٨٧ ه ، وكان من بين الأسرى الذين أسرهم الصليبيون عند

اهتم صلاح الدين بعد أن فرغ من فتح صيدا وتبنين بتحصينها بقصد

حمايتها من الأخطار المحيطة بهما والممثلة في فرنج صور ، ويعبر العماد

الأصفهاني عن ذلك بقوله: « ولما فرغ من شغل صيداء وتبنين وجمع لهما

التحصين والتحسين قال لعصمة الله: «شيدي ما بصيداء وتبنين تبنين ،

وألحفيها رداء الحماية فما يضيع ما تحفظين ، ولا يطرق ما تحمين » (٣) ،

وحدث أثناء الفترة التي أقامها صلاح الدين في مرج عيون في انتظار

ثم نقل الى صيدا بعض الآلات التي كان قد استخدمها في حصار صور (٤٠).

استبلائهم على عكا في ١٧ جمادي الثاني سنة ٥٨٧ه ه (٢).

اللحظة التي يسلمه أرناط حصن شقيف أرنون ، أن جاءته كتب من قواده الذين كان قد عهد إليهم بمهمة مواجهة الفرنج في صور يبلغونه فيها أن الفرنج قد أجمعوا على عبور جسر صور ، وأنهم عزموا على السير نحو صيدا ومحاصرتها ، فخرج صلاح الدين في فرقة من أصحابه لمواجهة الفرنج ، ولكنه وصل في أعقاب معركة نشبت بين قواته المعسكرة خارج صور وبين حشود الفرنج ، دارت فيها الدائرة على الفرنج ، وعجزوا عن الوصول الى صيدا (٥)، ويرجع السبب في خروج الفرنج نحو صيدا الى أن صور

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، ج ١٢ ص ٤٥

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر ، ج ١٢ ص ٦٦ ، ٧٧

<sup>(+)</sup> العاد الأصفهاني ، ص ٤ - ١

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ص ٤٧٤

<sup>(</sup>ه) ابن الأثير ، ج ١٢ ص ٣٩

<sup>(</sup>١) العاد الأصفهاني ، ص ٨٥ ، ٢٨٦ - ابن واصل ، ج ٢ ص ٢٨٢ - ٢٩٠ ، ابن الأثير ، ج ١٧ ص ٢٧ – ابن خلدون ، ج ٥ ، ص ١٩١ ، ١٩٢ – ابن الوردي ،

Grousset, t. II, p. 833, Note 2 (Y)

<sup>(</sup>٣) العياد الأصفياني ، ص ٢ ه ١ – ابن واصل ، ج ٢ ص ٢٤٢

<sup>(</sup>٤) ابن العهاد ، شذرات الذهب ، ج ٤ ص ٢٩٤

فلما فشلوا في خطتهم بالنسبة لصيدا تحولوا الى عكا ١١٠).

ويبدو أن نية الفرنج في استرجاع بعض مدن الساحل ، لاسما عندما أحس صلاح الدين باقتراب الألمان من حدود الشام في مائة ألف فارس في البحر ، وقرب وصول حملة صليبية جديدة ، كانت من العوامل التي دفعت صلاح الدين الى إصدار الأمر بهدم سور طبرية ويافا وأرسوف وقيسارية وصيدا وجبيل حتى لا يستخدمها الصليبيون في محاربة المسلمين ، ونقل أهالي هذه المدن الى بيروت (٢) ، ونقل إليها الميرة وشحنها بالرجال والسلاح ، وجعلها قاعدة لتلك الناحة (٣).

#### (د) صيدا في عصر خلفاء صلاح الدين

#### ۱ – صلح سنة ۸۸۸ ۵:

أثار سقوط بيت المقدس في يد صلاح الدين في ٢٧ رجب سنة ٥٨٣ هـ (١٢ اكتوبر سنة ١١٨٧) ثائرة العالم المسيحي، وكان حافزاً على قيام الحملة الصليبية الثالثة (١١٨٩ – ١١٩١ م) التي اشترك فيها الامبراطور فريدريك بربروسة والملك فيليب أغسطس والملك ريتشارد قلب الأسد. أما فريدريك فقد مات غريقاً عقب وصوله الى نهر سلوقية وذلك أثناء عبوره لأحد الأنهار ولم يصل من قواته الى عكا إلا أعداد قليلة، في عبوره لأحد الأنهار وفيليب من الاستيلاء على عكا بعد حصار طويل وذلك في ١٧ جمادي الآخرة سنة ١٨٥ه (١٩٩١ م). وكان ريتشارد وفيليب الم الملك فيليب الى بلاده، ولكن دلك قد سئم القتال خاصة بعد رحيل الملك فيليب الى بلاده، ولكن ذلك

لم يمنعه عند قيامه بمفاوضة الملك العادل أخي صلاح الدين من الإصرار على المطالبة بكل فلسطين ، وكان من الطبيعي أن يرفض المسلمون مطالبه ، فاستؤنفت الحرب من جديد بين المسلمين والصليبين ، وحدثت وقعة أرسوف ( سنة ١١٩١ ) التي أسفرت عن هزيمة للحيش الإسلامي ، وتسم ذلك سير الصليبين نحـو يافا ، ثم عاود ريتشارد الاتصال بالعادل في أكتوبر من نفس السنة لإجراء مفاوضات جديدة لعقد الهدنة ، وفي هذه المفاوضات الثانية طالب ريتشارد ببيت المقدس والإقليم الواقع غربي نهر الأردن ، كما طالب باستعادة صليب الصلبوت (١) ، ولكن صلاح الدين اعترض على هذه المطالب ، وتمسك بالاحتفاظ ببيت المقدس في أيدي المسلمين . وكان ريتشارد قد أبدى إعجابه بالعادل ، لما لمسه فيه من روح الفروسية وبراعــة دبلوماسية ، فاقترح على الجانب الاسلامي أن يتزوج العادل من أخته جوانا ملكة صقلية التي ينوي ريتشارد أن يخصها بكل ما فتحه من مدن الساحل بما فيها عسقلان ، على أن يقيم الزوجان في بيت المقدس التي يجب أن تفتح أبوابها للمسيحيين ، كما اشترط على المسلمين إعادة صليب الصلبوت ، وإطلاق الأسرى من الجانبين وأن ترد إلى الداوية والاسبتارية ممتلكاتهم في فلسطين. ولكن جوانا لم تقبل الزواج من مسلم ، وفي هذه الآونة قدم الى معسكر صلاح الدين أرناط صاحب صيدا وقلعة الشقيف السابق رسولاً من قبل كنراد صاحب صور ، يعرض على صلاح الدين أن يتنازل له عن صيدا وبيروت وتكون الجبليات كلها أو تكون القرى مناصفة ، وشرط على نفسه في مقابل ذلك مجــاهرة الفرنج بالعداوة واستعداده لقصد عكا ومحاصرتها واستخلاصها للمسلمين (٢)، وبحث صلاح الدين الاقتراحين في مجلس عقده لذلك الغرض ، تقرر فيه قبول اقتراح ريتشارد من حيث المبدأ وذلك لعدم ثقة المسلمين بكنراد (٣)

<sup>(</sup>۱) ابن الاثیر، ج۱۲، ص۳۳

<sup>(</sup>۲) البستان الجامع ، ص ۱۶۸ – ابن واصل ، ج ۲ ص ۳۲۵ – الساوك ، ج ۱ قسم ۱ ص ۱۰۶ – Stevenson, p. 264 – ۲۰ ص عبيد عاشور ج ۲ ص ۱۰۶ – ۸۵۰ م

<sup>(</sup>۳) صالح بن یحیی ، ص ۲۰

<sup>(</sup>۱) رنسیان ، ج ۳ ص ۱۱۵

<sup>(</sup>۲) ابن شداد ، النوادر السلطانية ، ص ۲۰۳ – ابن واصل ، ج ۲ ص ۳۷۲ – رنسيان ، ج ۳ ص ۱۱۷

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ص ٢٠٣

غير أن حاشية همفري رسول ريتشارد ساءهم ما شهدوه من خروج أرناط صاحب صيدا السابق للصيد في صحبة العادل ، فتوقفت مفاوضات الصلح فترة من الوقت ثم استؤنفت من جديد ، ومضى العادل في ٢٠ مارس سنة ١١٩٢ الى معسكر ريتشارد يحمل عرضا محدداً بمقتضاه يحتفظ الصليبيون بما سبق أن فتحوه ، وأن يحق لهم الحج الى بيت المقدس ، وإضافة بيروت إليهم بعد أن يقوم المسلمون بتخريب تحصيناتها ، واقترح ريتشارد تتويج كنراد ملكاً على بيت المقدس ، ولكن كنراد لم يلبث أن قتل على أيدي الفداوية الاسماعيلية في أبريل سنة ١١٩٢ ، وأخيراً عقدت معاهدة الصلح في ٢ سبتمبر سنة ١١٩٢ ( ٢٠ شعبان سنة ١١٩٨ ) بين الجانب الصليبي والجانب الإسلامي على أساس أن تكون المدن الساحلية حتى يافا في الجنوب للصليبين ، على أن يحتفظ المسلمون بصيدا وبيروت وجبيل (١) مع إتاحة حرية الحج للمسيحيين وتدمير عسقلان (٢٠).

# ٢ - تهديم أسوار صيدا في عهد العادل:

توجه السلطان صلاح الدين بعد عقد الصلح الى القدس ، حيث أقام عدة منشآت ، ثم رحل في ٥ من شوال الى دمشق ماراً بالثغور الإسلامية كنابلس وطبرية وصفد وتبنين ، وقصد بيروت ، وأقام بها عدة أيام . ويشير المؤرخون الى أنه تعهد هذه المدن بعنايته وأمر بإحكامها وتحصينها (٣) . ولا شك أنه مر بصيدا في طريقه الى بيروت ، وأن صيدا كانت من بين المدن التي حظيت باهتامه ، ثم توفي صلح الدين في ٢٧ من صفر بين المدن التي حظيت باهتامه ، ثم توفي صلح الدين في ٢٧ من صفر والأفضل نور الدين على على دمشق والساحل وبيت المقدس وبعلبك وصرخد وبصرى وبانياس وهونين وتبنين وجميع الأعمال الى الداروم ،

والظاهر على حلب وأعمالها جميعاً ، وعلى حماة محمود بن تقي الدين عمر . وكان العزيز عثمان قد أسند ولاية صيدا وأعمالها الى فارس الدين وشمس الدين سنقر ، وزادهما نابلس وبلادها بعد ذلك (١١ م ثم آلت ولاية صيدا الى الأفضل ملك دمشق الذي أقطعها الى ولده الملك المعظم ، فأنعم بها هذا الأخير بدوره الى أخيه الملك المغيث يوسف في سنة ٩٥ه في سنة وفاته في سنة ١٩٥ه (١١٩٥ م ) ، وظلت صيدا في حوزة المغيث يوسف حتى وفاته في سنة ٩٣٠ مسه ه (٢٠ (١٢٣٢ م ) .

وشغل خلفاء صلاح الدين بنزاعاتهم الصغيرة وخلافاتهم الداخلية حول مناطق النفوذ ، وهيأوا بذلك للفرنج الفرصـة لكي ينعموا بفترة من السلام ، ولكي يجنوا مكاسب جديدة على حساب المسلمين. وكان يتولى بيروت الأمير عز الدين أسامــة بن منقذ الذي كان يرسل الشواني في البحر ليقطع الطريق على الافرنج، فاشتكى الفرنج أكثر من مرة الى كل من العادل بدمشق والعزيز عثمان بالقاهرة ، فلم يمنعا أسامة عن عملياته البحرية ، فاضطروا الى الاستنجاد بملوك المسيحية في أوروبا ، فوصلتهم إمدادات من الغرب معظمها من الألمان. فلما بلغ العادل ذلك استولى على يافا قهراً بالسيف (٣). وفي نفس الوقت توفي هنري ملك بيت المقدس ( الكندهري ) وخلفه أماريك الثاني ملك قبرص الذي صمم على استرجاع جميع الأراضي التي كان صلاح الدين قد انتزعها من الصليبين على أثر انتصاره في حطين ، بقدر استطاعته ، ووجد في نفاذ أمد الهدنة المنعقدة مع المسلمين مبرراً لاستئناف الاشتباكات الحربية ، لا سيا بعد أن وصلت حملة هنري الرابع الألماني، فأصدر أماريك أمره الى الفرنج بالتجمع في عكا والزحف شمالًا نحو بيروت ، وعندما علم العادل بهذه التحركات عزم على تخريب المواقع الساحلية الإسلامية التي يخاف ألا يتمكن من إحكام

<sup>(</sup>۱) صالح بن یحیی ، ص ۲۱

<sup>(</sup>۲) رنسیان ، ج ۳ ص ۱۲۲ ، ۱۲۳

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، ج ١٢ ص ٨٧

<sup>(</sup>١) ابن واصل ، ج ٣ ص ١١ - المقريزي ، السلوك ج ١ قسم ١ ص ١١٥

<sup>(</sup>٢) ابن شداد ، الأعلاق الخطيرة ، ص ٩٩ ، ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، ج ١٢ ، ص ١٣٦

الدفاع عنها ، على ألا يتم تخريبها إلا بعد إجلاء الأهالي عنها الى مناطق داخلية مأمونة . فسيتر لهذا الغرض فرقة من عسكره الى بيروت ، هدموا سور المدينة في ٧ ذي الحجة سنة ٩٥ه ه (أكتوبر سنة ١١٩٧م)، وشرعوا في تخريب دورها وتدمير قلعتها ومرافقها عندما عارضهم أسامة ابن منقذ متولي بيروت ، ومنعهم من إنجاز مهمتهم بحجة قدرته على الدفاع عنها وتعهده بحفظها . ثم رحل الفرنج الألمان من عكا الى صيدا ، في نفس الوقت الذي عاد فيه عسكر المسلمين من بيروت ، فاشتبك الجانبان في نواحي صيدا في ه ذي الحجة سنة ٩٥ه ه ( ٢٢ أكتوبر سنة ١١٩٧م) ولكن هذه الاشتباكات لم تسفر عن نتائج حاسمة ، وبادر الفرنج بمواصلة الزحف نحو بيروت ، فلما اقتربوا منها أسرع أسامة وجميع من معه من المسلمين بالفرار عنها الى صيدا (١) ظناً منهم بيان الفرنج استولوا على بيروت ، تاركين هذه المدينة الأخيرة غنيمة باردة الفرنج الذين تمكنوا بيروت ، تاركين هذه المدينة الأخيرة غنيمة باردة الفرنج الذين تمكنوا من دخولها من غير قتال في ١٥ من ذي الحجة سنة ٩٥ه ه (١٢٣ كتوبر).

أما أسامة فقد لامه الناس على تفريطه في الدفاع عن بيروت ، وأصبح تسليم المدن الإسلامية للفرنج منذ ذلك الحين بدون حرب تقليداً سنته أسامة ، وفي ذلك يقول أحد الشعراء متهكماً عندما حاصر الفرنج حصن تبنين في سنة ٥٩٥ه ( ١١٩٨ م ) ، موجها القول الى صاحب الحصن :

سلم الحصن ما عليك ملامة لا يلام الذي يروم السلامة فعطاء الحصون من غير حرب سنة سنها بمروت أسامة (٢)

٣ ــ معاهدتا صلح سنة ٥٩٤ هـ ، وسنة ٢٠٠ هـ :

وعندما علم السلطان الملك العادل بسقوط بيروت في أيدي الفرنج

أرسل الى صيدا طائفة من عسكره الى صيدا لتخريب «ما كان بقي منها ، فإن صلاح الدين كان قد خرب أكثرها »(١) ، وتم ذلك في

ذي الحجة سنة ٩٩٠ه. وسارت عساكر المسلمين الى صور بعد ذلك،

فقطعوا أشجارها وخربوا أبراجها وقراها. ثم قـــدم الفرنج الى صيدا

وتبنين وشرعوا في حصارهما في ينابر سنة ١١٩٨م ، وازداد الضغط على

الحامية الإسلامية بصيدا الى حد أنهم أوشكوا على تسليمها للفرنج ، ولكن

اقتراب تعزيزات إسلامية بقيادة العزيز عثان بنفسه للدفاع عنها أرغم

( ٥٩٥ ه ) ، ثم أبحر جماعة من الفرنج الألمان الى بلادهم بعد أن جاءت

الأنباء بوفاة امبراطورهم. وهكذا كان الجانبان الإسلامي والصليبي متلهفين

على عقد الصلح ، فقد كان اللاتين من الضعف ، والمسلمون من الانقسام والتفرق بحيث لم يكن من الممكن أن يواصل أي منهما الحرب ، وعلى

هذا النحو تم الاتفاق بين الجانبين الإسلامي والصليبي في أول يوليو سنة

١١٩٨م (شعبان ٩٥٥ه) على أن يسود السلام حتى ربيع سنة ١٢٠٤م

إلا إذا قدمت حملة صليبية جديدة الى الأراضي المقدسة. وأقر الجانبان

الأوضاع الراهنة ، فظلت يافا التي كان العادل قد هدم أسوارها ، تابعة

للمسلمين ، وفي مقابل ذلك وافق العادل على أن يحتفظ اللاتين ببيروت

ثم قدم الى عكا في سنة ٥٩٨ه (١٢٠٢م) جماعة من الفلمنكيين،

ولحق بهم في العام التالي جماعات قليلة من الفرنسيين ، فط البوا أماريك

بالسير لمقاتلة المسلمين ، ولكن أملريك ٢ ثر الانتظار بعض الوقت ريثما

تواتيه الفرصة لشن هجوم شامل على المسلمين. وحدث بعد ذلك أن

وجبيل ، كما وافق على مناصفة صيدا بين الفرنج والمسلمين (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ، ج ۱۲ ص ۱۲۷ – الأعلاق الخطيرة ، قسم ۲ ص ۱۰۰ – السلوك ، ج ۱ قسم ۱ ص ۱٤۰ – Deschamps, p. 187 – Stevenson, p. 294 – ۱۱

Stevenson, pp. 295 - 296 - ۱۸۰ س ۳ ج ، رنسیان ، ج ۱۸۰ س

<sup>(</sup>۱) ابن الأثـير، ج ۱۲ ص ۱۲۷ – الأعلاق الخطـيرة، قسم ۲ ص ۱۰۰ – الذهبي، العبر في خبر من غبر، ج ٤ ص ٢٨١ – ابن خلدون، ج ٥ ص ٢٣١ – صالح بن يحيى، ص ٢١ – (٢) صالح بن يحيى، ص ٢١ (٢) صالح بن يحيى، ص ٢٢

#### ٤ - صيدا في عهد الملك الكامل محمد:

تجدد القتال بين المسلمين والصليبيين في سنة ٦١٤ه (١٢١٧م) بسبب وصول إمدادات أوروبية جديدة الى هؤلاء الصليبيين ممثلة في الحملة الصليبية الخامسة ، ثم اجتمع الصليبيون في عكا ، فبادر الملك العدادل بالقدوم من مصر الى الشام ، فوصل الى الرملة ومنها الى لد ، وزحف الصليبيون من عكا نحوه ، فتحركت قوات العادل نحو بيسان ، فسار إليه الفرنج بقصد محاربته ، ولكن العادل تجنب لقاءهم لقلة عسكره ، وانسحب

الى مرج الصفر بالقرب من دمشق لحشد مزيد من الجند ، وانفسح المجال

بذلك أمام الفرنج للعيث في البلاد ، فبثوا السرايا في الأراضي المتدة من

بيسان الى بانياس ، ونهبوا القرى والحصون ، ثم قصدوا صور ، ومنها

زحفوا الى الشقيف ، فنهبوا صيدا والشقيف ، وعادوا بعد ذلك الى عكا (١) . وأقام الفرنج بعكا حتى طليعة سنة ٦١٥ه ( ١٢١٨م ) حيث

أعدوا حملة موجهة الى دمياط بقيادة چان دي بريين ، حملتها سفن فريزية نزلت على بر الجيزة ، شرقي النيل ، أمام دمياط في صفر سنة ٦١٥ هـ (٢١

مايو ١٢١٨م) . وسقطت دمياط في أيدي الصليبين في ٢٧ شعبان سنة

٦١٦ه (٥ نوفمبر سنة ١٢١٩م) ، وتحرج موقف السلطان الجديد الملك

الكامل محمد بن العادل ، فعرض على الصليبين خلال ذلك أن يتخلوا

عن دمياط ويرحلوا عن مصر في مقابل تنازله عن بيت المقدس وعسقلان

وطبرية وصيدا وجبلة واللاذقية وجميع ما فتحه صلاح الدين من مدن

الساحل ما عدا الكرك ، فرفضوا هذا العرض السخى ، وطلبوا ثلاثماثة

ألف دينار عوضاً عن تخريب القدس ليعمروه بها ، كما طالبوا بالكرك (٢١)،

فاضطر المسلمون الى مواصلة القتال ، ولم يلبث الموقف أن تحول لصالح

المسلمين ، وتم الصلح على أساس أن يسلم الفرنج دمياط في ٧ رجب سنة

١٦٨ه ( ١٢٢١ م ) . وعندما بلغت الغرب المسيحي أنباء الخسائر التي منى بها الصليبيون في مصر ، صموا على إرسال إمدادات جديدة ، إلا

أنه لم يصل إلى الأراضي المقدسة أعداد كبيرة من حجاج الفرنج قبل

سنة ١٢٢٤ ه ( ١٢٢٧ م ) ، وهم الطلائع الأولى للحملة الصليبية السادسة ،

الذين أقاموا في عكا ينتظرون قدوم الامبراطور فردريك الثاني الذي تولى قيادة هذه الحملة (٣). وكانت هذه الطلائع تتلهف على القيام بعمل

<sup>(</sup>۱) ابن الاثـــير ، ج ۱۲ ص ۳۲۲ – المقريزي ، السلوك ، ج ۱ قسم ۱ ص ۱۸۷ – المقريزي ، السلوك ، ج ۱ قسم ۱ ص ۱۸۷ – الديس ، ح ٦ ص ۲۲۱

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ، ج ١٧ ، ص ٣٢٩ – أبو الفداء، المختصر، ج ٦ ص ٣٦ – المقريزي، السلوك، ج ١ قسم ١ ص ٢٠٧

Frederick, p. 94 - Deschamps, p. 225 (r)

<sup>(</sup>١) راجع التفاصيل في : عمر كال توفيق، تاريخ الامبراطورية البيزنطية، الاسكندرية، ١٩٦٧، ص ٥٧، وما يلمها .

Frederick, p. 93 - Stevenson, p. 297 - ۱۸۸ س ۳ ج رنسیان ، ج ۷ سیان ، ک Wolfgan Müller-Wiener, Castles of the Crusaders, New-York, 1966, p. 23

هام يضمن تدعم الدفاع عن الأراضي المقدسة وذلك عن طريق إقامة تحصينات ، وبينا كانت العناصر الألمانية منهم تؤسس قلعة الشقيف كانت جماعة أخرى من فرسان الاسبتارية وصليبي الانجليز والفرنجة والإسبان يشيدون حصناً على جزيرة صغيرة تقع عند مدخال مدينة صيدا التي استولوا عليها بعد أن كانت مناصفة (١) ، وهـــذا الحصن هو المعروف الدوم بقلعة البحر ، ويتكون من برجين رئيسيين يجمعها سور. واعتبر المسلمون هذا التصرف خرقاً سافراً لشروط الهدنة التي تقضي بمناصفة صيدا. ويذكر مؤرخو الحركة الصليبية بأن البناء استغرق الفترة من يوم القديس مارتين حتى منتصف عيد الكاريم (الصوم الكبير) ، أي من ١١ نوفير ١٢٢٧ الى ٢ مارس ١٢٢٨م (٢) . وفي استيلاء الفرنج على صيدا يقول ابن الأثير: « وفي هـنه السنة ( ٦٢٥ هـ ) خرج كثير من الفرنج من بلادهم التي هي في الغرب من صقلية وما وراءها من البلاد الى بلادهم التي بالشام: عكا وصور وغيرهما من ساحل الشام ، فكثر جمعهم، وكان قد خرج قبل هؤلاء جمع آخر أيضاً إلا أنهم لم تمكنهم الحركة والشروع في أمر الحرب لأجل أن ملكهم الذي هو المقدم عليهم هو ملك الألمان ولقبه أنبرور قبل معناه ملك الأمراء ، ولأن المعظم كان حياً ، وكان شهماً مقداماً ، فلما توفي المعظم كما ذكرناه وولي بعده ابنه ، وملك دمشق ، طمع الفرنج ، وظهروا من عكا وصور وبيروت الى مدينة صيدا وكانت مناصفة بينهم وبين المسلمين ، وسورها خراب ، فعمروها واستولوا عليها ، وإغاتم لهم ذلك ، بسبب تخريب الحصون القريبة منها: تبنين وهونين وغيرهما » (٣) . ويقول المقريزي في السلوك : « ( وفي سنة ٦٢٥ هـ ) شرع الفرنج في عمارة صيداء - وكانت مناصفة بين المسلمين والفرنج وسورها خراب – فعمروها وأزالوا من فيها من المسلمين » (٤).

ره) ابن الأثير ، ج ٢ ٩ ص ١٨٠ – القلقشندي ، صبح الأعشى ، ج ٤ ص ١٧٨

Stevenson, p. 309 - Deschamps, p. 225 (۲)

(٣) ابن الأثير ، ج ١٧ ص ٧٧٤ ، ٢٧٨

(٤) أبو الفداء ج ٦ ص ١٠٠ - الساوك ، ج ١ قسم ١ ص ٢٢٩

لم يسع السلطان الملك الكامل محمد بعد أن بلغته هذه الأخبار السيئة إلا أن يرحل من مصر ويصل إلى نابلس ، ويكتب من هناك إلى الملك الأشرف موسى وابن أخيه الناصر داود بن المعظم عيسى يبرر لهما سبب عيئه بقوله: « إنني ما جئت إلى هذه البلاد إلا بسبب الفرنج فإنهم لم يكن في البلاد من يمنعهم عما يريدونه وقد عمروا صيدا وبعض قيسارية ولم يمنعوا » (۱). ثم وصل رجال الامبراطور فريدريك الثاني إلى عكا في إبريل سنة ١٢٢٨م ( ٢٢٦ه ) في حين تخلف الإمبراطور في قبرص بعض الوقت . ثم قدم إلى عكا في سبتمبر سنة ١٢٢٨ وكان الكامل محمد قد صالح أخاه الملك الأشرف ، واتحدا أمام الخطر المشترك ، وترددت الرسل بينها وبين فردريك عدة مرات ، واستقر الأمر في ربيع الأول سنة ٢٢٦ ه سنوات ، على أن يقوم الكامل بتسليم بيت المقدس وبيت لحم والناصرة وتبنين وصيدا بأكملها إلى الصليبيين ، واشترط الكامل أن تبقى القدس وتبنين وصيدا بأكملها إلى الصليبيين ، واشترط الكامل أن تبقى القدس وتبنين وصيدا بأكملها إلى الصليبيين ، واشترط الكامل أن تبقى القدس وتبنين وصيدا بأكملها إلى الصليبيين ، واشترط الكامل أن تبقى القدس وتبنين وصيدا بأكملها إلى الصليبيين ، واشترط الكامل أن تبقى القدس وتبنين وصيدا بأكملها إلى الصليبيين ، واشترط الكامل أن تبقى القدس وتبنين وصيدا بأكملها إلى الصليبين ، واشترط الكامل أن تبقى القدس وتبنين وصيدا بأكملها إلى الصليبين ، واشترط الكامل أن تبقى القدس وتبنين وصيدا بأكملها إلى الصليبين ، واشترط الكامل أن تبقى القدس وتبنين وصيدا بأكملها إلى الصليبين .

(٣)

الفترة الثانية من الاحتلال الصليبي لصيدا ( ٦٢٦ – ١٩٦١ ه / ١٢٢٨ – ١٢٩١ م )

(أ) اضطراب صيدا بين السيطرة الصليبية والاسلامية :

في الوقت الذي كانت الخلافات الداخلية بين أمراء البيت الأيوبي تمزق وحدة الصف الإسلامي خلال سني الهدنة ، كان المعسكر الصليبي يمر هو

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، ج ٢٠ ص ٤٨٠

ہ مید عاشور ، — Deschamps, p. 190 - Stevenson, p. 312 - Frederick, p. 95 (۲)

الآخر بظروف مشابهة ، فقد كان كل من القائدين جان دي ابلين صاحب بيروت وريتشارد فلانجيري ممثل فردريك الثاني ينافس الآخر في المطالبة بعرش مملكة بيت المقدس ، وتمكن ريتشارد بعد استيلاء چان دي ابلين على قبرص من النزول ببيروت والاستيلاء عليها ، وزحف الى صيدا وصور وعكا فاحتلها . ثم دخيل باليان بن أرناط صاحب صيدا طرفاً في هذا النزاع مؤيداً چان دي إبلين الذي قدم من قبرص بحيشه إلى الشام ، ونزل جنوبي طرابلس في أواخر فبراير سنة ١٢٣١ م واسترجع بيروت وصيدا (١).

أما الصراع بين المسلمين فكان أعمق وأكثر خطورة ، فقد توفي الملك الأشرف موسى بن العادل صاحب دمشق (٢) في ؛ من المحرم ١٣٣٥ ه (١٢٣٧ م) وتولى بعده الملك الصالح اسماعيل أمير بعلبك وبصرى الذي لم يلبث أن عزله الكامل محمد سلطان مصر واستولى على دمشق في آخر جمادي الأولى ١٣٥٥ ه ( ٢٩ ديسمبر سنة ١٢٣٨ ) . ثم توفي السلطان الملك الكامل في ٢٧ من رجب ١٣٥٥ ( ٩ مارس سنة ١٢٣٨ ) وخلفه ولده العادل الصغير المعروف بالعادل الثاني على مصر ودمشق ، ولم تتم توليته السلطنة ، برضاء أخيه الملك الصالح نجم الدين أبوب الذي لم يلبث أن تخلص من أخيه ، وجعل نفسه سلطانا على مصر ودمشق ، وفي هذه الأثناء تمكن الملك الصالح اسماعيل من العودة إلى دمشق ، وأعلن سيادته عليها في الملك الصالح اسماعيل من العودة إلى دمشق ، وأعلن سيادته عليها في الدفاع عن دمشق ضد الصالح أبوب فقد تحالف مع الصليبين بعد أن الدفاع عن دمشق ضد الصالح أبوب فقد تحالف مع الصليبين بعد أن وعدهم في مقابل مساعدتهم له بالتخلي لهم عن بعض المواقد صفد ومناصفة صيدا

وطبرية وأعمالها وجبل عاملة وسائر بــلاد الساحل (۱). وفي سنة ١٩٩٩ هـ (١٢٤١ م) أقر السلطان الصالح التنازلات التي قام بها الصالح اسماعيل وعقد مع الفرنج صلحاً أقر لهم فيه حقهم في امتــلاك بيروت وصيدا والشقيف والجليل وطبرية وبيت لحم وناصرة وعسقلان. وفي سنة ١٢٤٤ ( ٢٤٢ ه) استعان الصالح نجم الدين بالخوارزمية ، فساعدوه وتمكن بفضلهم من الاستيلاء على بيت المقدس ، كما ساعــدوه على استرجاع نفوذه على فلسطين ودمشق بعد أن هزموا الفرنج وقوات الصالح اسماعيل عند غزة في سنة ٢٤٢ هـ (١) ( اكتوبر سنة ١٢٤٤ ). وأدى سقوط القدس وهزيمة الفرنج إلى توجيه الدعوة إلى إرسال حملة صليبية جديدة ، وهي الحملة التي استجاب لها لويس التاسع ملك فرنسا ، ووجهها إلى مصر حيث نزل في استجاب لها لويس التاسع ملك فرنسا ، ووجهها إلى مصر حيث نزل في

ويشير ابن شداد في الأعلاق الخطيرة إلى أن صيدا كانت في يد الملك المغيث يوسف حتى سنة ٢٣٠ه، ويذكر ابن الفرات في تاريخه اسم أحد ولاتها في هذه الفترة وهو علي بن دبيس بن يوسف الحميدي (ت ٢٧٦ه) ثم آلت صيدا بعد المغيث إلى الأشرف موسى بن العادل، وظلت تابعة له حتى وفاته، ثم قدمها الصالح اسماعيل للفرنج فعمروها وحصنوها (أ). ونستنتج مما ذكره ابن شداد في الأعلاق الخطيرة أن الاتفاقية التي أبرمها الكامل محمد وفردريك الثاني لم تطبق بالنسبة لصيدا، وأن صيدا ظلت

<sup>(</sup>۱) سعید عاشور ، ج ۲ ص ۱۰۱۹

<sup>(</sup>۲) كان الأشرف موسى قد استولى على دمشق في سنة ٦٣٦ هـ ( ١٣٢٥ م ) ( راجع البداية والنهاية ، ج ١٣ ص ١٤٨ )

<sup>(\*)</sup> ابن كثير، البداية والنهاية، ج ١٣ ص١٥٥

C. Cahen, La Syrie du Nord, p. 648 - ٣٠٣ ص ٢ ص ١ من السلوك ، ج ١ السلوك ، ج ١ السلوك ، ج ١ السلوك ، ك السلوك السل

<sup>(</sup>۲) ابن کثیر ، ج ۱۳ ص ۱۶۶ وما یلیها

<sup>(\*)</sup> ابن الفرات ، تاویخ ابن الفرات ، تحقیق الدکتور قسطنطین زریق ، مجلد v بیروت ۱۹٤۲ ص ۱۰۷

<sup>(؛)</sup> الأعلاق الخطيرة ، ص ١٠٠

تابعة للمسلمين في الوقت الذي كان يحكمها حاكم صليبي هو باليان بن أرناط ، ثم أصبحت بمقتضى اتفاقية الصالح اسماعيل مناصفة بين الصليبيين والمسلمين ، وبذلك نكون قد وفقنا بين النصوص العربية المتضاربة فيا يختص بمصير صيدا في تلك الفترة التاريخية .

ثم انتزع المسلمون صيدا من الفرنج في سنة ١٤٧ه ( ١٢٥٠ م ) ، فالمقريزي يذكر أن أهل دمشق عندما بلغهم نبأ استيلاء لويس التاسع على دمياط ، استولوا على صيدا من الفرنج بعد حصار وقتال ، وتم ذلك في ٢٥ ربيع الآخر سنة ١٤٧ه ( ١٢٥٠ م ) (١) ، وتولاها من قبل الملك الناصر صلاح الدين صاحب حلب ودمشق سعد الدين بن نزار الذي نجح في الاستيلاء على شقيف تيرون عنوة من الفرنج (٢) ، ولكن سيطرة المسلمين على صيدا لم تلبث أن تفككت ، فإن ابن شداد يذكر في موضع آخر أن الناصر صلاح الدين صاحب حلب أخذها من الصليبين عنوة في سنة ١٥٦ ه الناصر صلاح الدين صاحب حلب أخذها من الصليبين عنوة في سنة ١٥٦ ه الفترة تعتبر من أكثر فترات تاريخ صيدا الإسلامية اضطراباً ، ويبدو أنه تعاقب على حكم صيدا حكام مسلمون وصليبيون ، لسهولة الاستيلاء عليها بسبب تهدم أسوارها ، ولم يتم استقرارها في أيدي الصليبيين إلا بعد أن بسبب تهدم أسوارها ، ولم يتم استقرارها في أيدي الصليبيين إلا بعد أن بسبب تهدم أسوارها ، ولم يتم استقرارها في أيدي الصليبيين إلا بعد أن

انتهت حملة لويس التاسع على دمياط بالفشل ، ووقع الملك الفرنسي أسيراً ، ولما افتدى نفسه رحل إلى عكا في ٧ مايو سنة ١٢٥٠ (صفر ٦٤٨) ، وقضى في سواحل الشام الجنوبية ما يقرب من أربع سنوات ، ينتظر وصول الامدادات ، وفي فترة الانتظار قام بتحصين عكا وصيدا وقيسارية وياف وكيفا ، ففي يونيو سنة ١٢٥٣ كان يتولى صيدا وقتئذ

150

جوليان الصيداوي بن باليان ، فعهد لويس التاسع إلى سيمون دي مونتسيليار ببناء القلعة البرية وسور المدينة وإنها صدا من خرابها ، ولم يكد

سيمون يبدأ في أعمال البناء حتى تعرضت صدا لهجوم خاطف شنه

المسلمون ، ففر سيمون دي مونتسللار وجماعة قللة من النصاري إلى قلعة

البحر وتحصنوا فيها ، ولكنها كانت من الصغر بحيث لم تستطع أن تضم

جميع سكان المدينة ، ولذلك سقط قائد الحامية الصليبية ونحو ألفين منهم

صرعى بسيوف المسلمين ، وحمل المسلمون غنائم هائلة وعادوا بها إلى

دمشق (١). وتفصيل الواقعة حسيا رواه جوانفيل أنه عندما علمت جموع

المسلمين المرابطة أمام عكا بأن الملك الموجود في يافا ويعمل على تحصين

أحد أرباضها يهدف أيضاً إلى تحصن مدينة صدا حث توحيد قوة

عسكرية ضعيفة ، ساروا لقصدها - أي لقصد صيدا - فلما سمع لورد

سيمون دى مونتسيليار رئيس رماة الملك وكسر رجاله في صيدا ذلك ، ارتد

إلى قلعة صيدا الشديدة المناعة ، والمحاطة بالبحر من جمع نواحمها ،

وكان ارتداده هذا من وحى بصيرته النافذة من جراء عدم وجود قوة

كافية لديه تمكنه من مقاومة المسلمين الغزاة ، وصحب معه داخل القلعة

أكبر عدد مستطاع من الناس ، ولكنهم كانوا قلة نظراً لصغر مساحـة

الحصن ، ثم « هاجم المسلمون المدينة دون أن يلقوا أية مقاومة لأنها لم

تكن مسورة من جميع نواحيها ، وقتلوا أكثر من ألف رجل من جماعتنا، وانطلقوا بما غنموه إلى دمشق ، فلما سمع الملك هذه الأنباء اشتد غضبه ،

لأن المسلمين خربوا كل ما أقامه في صيدا ، ولكن هل يجدى غضبه في

إصلاح ما جرى ؟ . استغل بارونات البلد غضب الملك لصالحهم ، إذ كان

قد جمع عزمه من قبل على الذهاب لتحصن رابعة واقعة على الطريق

الواصل بين يافا وبيت المقدس ، حيث كان يقوم على هذه الرابية حصن

Deschamps, p. 165, 266 – Lammens, t. I, p. 230 - Grousset, t. III, p. 505-507 (۱) - Wolfgan Müller, p. 26 – الدبس ، ج ٦ ص ٧٧٤ – حسن حبشي ، الشرق العربي بين شقى الرحي ، القاهرة ، ١٩٨٩ ص ١٩٨٨

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، ج ١ قسم ٢ ص ٣٣٧

<sup>(</sup>٢) الأعلاق الخطيرة ، قسم ٢ ص ٩ ه ١ - 328 (٢)

<sup>(</sup>٣) نقس المصدر ، ص ١٠٠

قديم في أيام المكابيين. لم يكن من رأي بارونات البلاد إعادة بناء هذه القلعة لأنها كانت على مسافة خمس فراسخ من البحر، وهذا هو السبب الذي من أجله لم يكن في الاستطاعة إرسال الذخائر إليها بحراً دون وقوعها في أيدي المسلمين الذين كانوا أقوى منا . فلما حاءت الأنباء إلى المعسكر بتخريب ضاحية صيدا تحدث بارونات هـــذه البلاد إلى الملك مبينين له أن إعادة تحصين صيدا التي ضربها المسلمون أجدى وأعظم قيمة من بنائه قلعة جديدة . فوافقهم الملك على رأيهم » (١) . ويضيف جوانفيل قَائلًا: «عندما عدنا إلى صيدا من بانياس ، وجدنا الملك (الذي كان موجوداً في صيدا) قد أمر بأن تدفن في الحال جثث النصاري الذين قتلهم المسلمون ، كما اشترك هو بنفسه في حمل الجثث العفنة دون أن يسد منخاريه كم يفعل الآخرون. كذلك أمر بجلب العمال من جميع النواحي ، وأخذ بنفسه بتقوية المدينة بالأسوار العالية ، والأبراج الضخمة حتى إذا بلغنا المعسكر وجدناه قد عاين بنفسه الأماكن التي نعسكر فيها » (٢). وهكذا أتم الملك تحصين مدينة صيدا من كل نواحيها تقريباً في سنة ١٢٥٤ م ، وحصنها بالأسوار والأبراج وأقام لها الحنادق المنبعة من الداخل والخارج (٣) ، واستغرقت هذه الأعمال الانشائية في صيدا نحو ثمانية شهور حتى صيام ١٢٥٤م، وقبل الانتهاء منها قرر لويس التاسع العودة إلى

# (ب) الغارة المغولية المدمرة على صيدا ( ١٢٥٨ – ١٢٦٠ / ١٢٦٠م ): أسبابها ونتائجها :

يعتبر جوليان الصيداوي آخر بارونات صيدا والشقيف من سلالة

ايوستاش جارنييه الذي كان قد أقطعه بلدوين الأول ملك بيت المقدس صيدا في سنة ١١١٠م، فأبوه هو جيل (ت١٢٤٧م) ابن باليان الأول (ت١٣٣٩م) وجده أرناط الصيداوي المشهور. وكان چوليان هـنا صهراً لهيثوم الأول ملك أرمينيا إذ تزوج في سنة ١٢٥٢م ( ١٦٥٠ه) من الأميرة ايوفيمي بنت ملك أرمينيا، بينا تزوج بوهمند السادس صاحب أنطاكية ( ١٢٥١ – ١٢٧٥م) بنتاً ثانية لهذا الملك (١١). ومن المعروف أنه ظهر على مسرح الأحداث في هذه الفترة قوة جديدة خطيرة تحالفت مع قوى الصليبين ضد المسلمين، هي قوة المغول الذين أدت انتصاراتهم المتوالية تحت قيادة هولاكو ضد المسلمين وتقدمهم السريع في قلب العالم الإسلامي إلى قيام جبهة صليبية مغولية متحدة تضم المغول والأرمن والفرنج تستهدف غاية مشتركة هي سحق القوى الإسلامية في مصر والشام.

غير أن بارونات عكا لم تكن لهم نفس آراء بوهمند السادس الذي ارتبط مع صهره ارتباطاً وثيقاً وانساق وراءه في الحملة المغولية بقيادة هولاكو خان ثم كيتبغا الذي تسلم القيادة المغولية في الشام بعد قفول هولاكو إلى إيران ، فقد كان بارونات الجنوب مترددين بين محالفة المغول أو التزام موقف حيادي أو التزام الجانب الإسلامي ، وفضل چوليات سيد صيدا والشقيف وحنا دي ايبلين أمير بيروت بالإضافة إلى أمير جبيل وفرسان الداوية وسكان عكا في نهاية الأمر محالفة المسلمين (٢٠). ويرجع السبب الرئيسي في انحيازهم إلى جانب المسلمين إلى حادث كان له أبعد الأثر في تغيير نظرتهم نحو المغول واعتبارهم برابرة بالقياس إلى المسلمين المتحضرين (٣) ، وتفصيل ذلك أن چوليان الصيداوي الذي اتصف بسوء الخلق وسرعة الغضب والتهور الشديد ، استغل فرصة القتال الدائر

<sup>(</sup>١) جوانفيل ، القديس لويس : حياته وحملاته على مصر والشام ، ترجمة الدكتور حسن حبشي، القاهرة ١٩٦٨ ، ص ٢٤٣ ، ٢٤٣

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ص ٤٥٢

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص ٢٦٧

Stevenson, p. 331 (£)

Grousset, t. III, p. 595 (1)

<sup>(</sup>٢) چون لامونت ، الحروب الصليبية والجهاد ، مقال في « دراسات إسلامية » ترجمـــة الأستاذ أندس فرمحه وآخرين ، ببروت ١٩٦٠ ص ١٣٦

<sup>(</sup>٣) فؤاد عبد المعطي الصياد ، المغول في التاريخ ، ج ١ ، بيروت ١٩٧٠ ص ٢٩٩

كما خربوا عمران المدينة ، وذبحوا كل من وجدوه أمامهم ، ثم إنهم نهبوا المدينة ولم ينسحبوا منها إلا بعد أن أضرموا النيران في مساكنها ودمروا أسوارها وحولوا المدينة التعسة إلى كومة خرائب وتلال أنقاض (١).

ومرت الموجة المغولية المدمرة وخلفت وراءها مدينة صيدا ركاماً ، وعجز جوليان عن تعمير ما تخرب منها لقلة أمواله ، فاضطر إلى بيع بارونيته لفرسان الداوية في سنة ١٢٦١م (٢) . وكان من نتائج وقعـــة المغول في صيدا أيضاً أن بارونات الفرنج الحانقين على كيتبغا لم يستطيعوا أن يخفوا عداءهم وكراهيتهم للمغول ، ووقفوا من الماليك في مصر موقفاً مؤيداً عندما عزم هؤلاء على خوض المعركة الفاصلة ضد المغول ، ولم يترددوا في الإفصاح عن استعدادهم لبذل المساعدة والعون لهم ، وإمداد المظفر قطز سلطان مصر بالأجناد ، ويـذكر مؤرخو العرب أن الفرنج خرجوا إليه بتقادم ، وأرادوا أن يسيروا معه نجدة ، ولكن قطز أنف من ذلك حتى لا يكون الفرنج قد بذلوا له فضلا ينسيه بعد ذلك رسالته في تطهير الأراضي الإسلامية منهم وتحريرها من احتلالهم، ولم يسعه إلا أن يشكرهم على عرضهم له وأخلع على رؤسائهم ، ثم استحلفهم أن يكونوا لا له ولا عليه (٣) . ويعتقد الأستاذ الدكتور مختار العبادي أن أحوال الصليبيين في الشام لم تكن تسمح لهم بتقديم أي عون سواء للماليك أم للمغول ، إذ كانت أحوال مسيحيي الشام جميعاً لا سيا في عكا قد بلغت وقتئذ أقصى درجات السوء منذ أن قام النزاع بين الچنوية والبنادقة في سنة ١٢٥٦ ، وتطور بعد ذلك إلى حرب أهلية جذبت إليها جميع العناصر المسيحية ، فانضم البيازنة وفيليب دي مونتفورت أمير صور إلى الچنوية ، في حين انضم بوهمند السادس أمـــير أنطاكية إلى

بين المغول والمسلمين لكسب مغانم عن طريق الإغارة من الشقيف على أراضي البقاع المشهورة مخصبها (١). ويذكر المؤرخون أنه عبر الليطاني مع فرقة من عسكره وأغار على الأراضي الخصبة في نواحي مرج عيون ، القرى ، وكان من الطبيعي أن يثور كيتبغا لهذا الاعتداء على أراض تابعة له أو تخضع لنفوذه ، ولم يغفر لجوليان تعديه عليه ، فأرسل عدداً من عسكره بقيادة ابن اخته لرد المعتدين وإنزال العقاب بهم حتى لا يقدموا مرة ثانية على الإغارة على تلك المنطقة ، ويلقنهم درساً لا ينسوه الفرنج ، واستطاع أن يوقع بالقائد المغولي في كمين ويجهز عليه (٢). وأثار هذا العدوان الإجرامي من جانب الفرنج الذين كان كيتبغا يعتبرهم حتى هذه اللحظة حلفاء للمغول ثائرة كيتبغا وقواته ، ونسى المغول في غضبهم التحالف القائم بينهم وبين الفرنج ، وأصبح لا هم لكيتبغا سوى الانتقام من صاحب صيدا ، ودفعته شهوة الانتقام إلى مهاجمة هذه المدينة مركز العدوان ، فحشد قوة كبيرة من خيالة المغول وسار على مقدمتها قاصداً صيدا ثم هاجها بجحافله ، ودافع جوليان عن باب صيدا الرئيسي « باب عكا » الملاصق لقلعة البر ، حتى يتيح الأهالي الفرصة للتحصن بداخلها ٣٠٠٠. واضطر جوليان في النهاية إلى التحصن بدوره بداخل القلعة المذكورة بعد أن قتل من تحته فرسان ، واتفق في هذه الآونة أن وصلت إلى ميناء صيدا سفينتان چنويتان قدمتا من صور يقودهما فرنسشينو جريمالدي فأسهمت في نقل فريق من الأهالي ممن لم تتسع القلعة البرية لإيوائهم إلى قلعة البحر التي لم يكن في استطاعة خيالة كيتبغا الوصول إليها ، واقتحم المغول أسوار المدينة ، وتدفقوا عليها ، ودمروا الأسوار وسووها بالأرض ،

Frederick, p. 97 - ه ۳۰ ص ۳۰ - Grousset, t. III, p. 596 (١)

Grousset, t. III, p. 639, 645 (\*)

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، السلوك ، ج ١ قسم ٢ ص ٤٣٠ – البــــاز العريني ، المغول ، ص ٢٥٩ – مختار العبادي ، قيام دولة المهاليك الأولى في مصر والشام ، بيروت ، ١٩٦٩ ، ص ١٦٢

<sup>(</sup>١) رنسيان ، ج ٣ ص ٢٩ه – الباز العريني ، المغول ، بيروت ، ١٩٦٧ ص ٥٥٠

v ه . ص . ه المبارق ، المرجع السابق ، ص . ه - Deschamps, p 194 - Frederick, p. 97 (۲)

Deschamps, p. 194, 226 (\*)

البنادقة . كذلك انضم جماعات الفرسان الاسبتارية إلى الجنوية بينا انضم الداوية والتيوتون ومنظمة القديس توماس أكون ولازارس إلى البنادقة . وعلى الرغم من التوصل في ٩ أكتوبر سنة ١٢٥٨ إلى وضع حد لهذا الصراع بمعاهدة أبرمت بين الطرفين إلا أن هذه الحرب تركت الجبهة الداخلية للصليبين في غاية الإعياء والتمزق (١).

ومع ذلك فإن موقف بارونات عكا المؤيد للماليك كان من العوامل الرئيسية في تصديع الحلف المغولي الصليبي وانهياره ، كا كان له أعظم الأثر في انتصار القوى الإسلامية في عين جالوت. ويتهم جروسيه بارونات عكا وصيدا بالغباء ، فيعلق على تأييدهم المماليك بقوله: «كانت مصلحة المسيحية ترتكز على تضامن قوى الصليبين ومغول إيران ، وقد أدرك الماليك هذه الحقيقة ، ولكن بارونية عكا لم تفهمها ، إذ كان المغول في اعتبارهم هم العدو الأول لهم منذ أن نهبوا صيدا » (٢). وفي موضع آخر يقول: « اشترك هيثوم ملك أرمينيا وصهره بوهمند السادس أمير بارونات صيدا وعكا الأغبياء قلدوهما في ذلك بدلاً من تأييدهم للمهاليك وانحيازهم لهم ضد المغول لكانت قوى المغول يقيناً قد اكتسحت أمامها النفوذ الإسلامي وأزالته من سواحل الشام» (٣). وينعت ديشام تصرف جوليان بالجنون ويرمي الفرنج في جنوبي الشام بعدم الفهم فيقول: « وهكذا كانت القطيعة بين كيتبغا والفرنج في بلاد الشام الجنوبية الذين لم يدركوا الدعم الهائل الذي يمكن أن يترتب على التحالف المغولي الصليبي ضد القوى الإسلامية في حين أدركه صاحب أنطاكية وملك أرمينيا. وتسبب هذا الجنون من جانب جوليان في إحداث نتائج خطيرة ، فإن

بارونات الفرنج الساخطين على كيتبغا حققوا آمال المهاليك في القضاء على الاحتلال المغولي » (١).

#### (ج) آثار الصليبيين في صيدا

تعرضت صيدا في العصرين الأيوبي ثم الصليبي الثاني لاضطرابات وهزات عنيفة مصدرها كثرة ما أصيب به عمرانها من تخريب وتدمير بسبب الغارات التي كان يشنها الصليبيون عليها في العصر الأيوبي أو المسلمون في عهدها الصليبي الثاني أو المغول في الفترة الأخيرة من هذا العهد . صحيح أن مدينة صيدا كانت قاعدة بحرية هامة يمكن الإفادة منها في تصريف منتجات البلاد في الخارج (٢). ولكن حالة الاضطراب السياسي ، الناتج من تناوب الحكم الاسلامي والصليبي فيها ، بالاضافة إلى تدمير نواحيها المزروعة وتخريب عمرانها ، كل ذلك ساعد على الإخلال باقتصاد هدف المدينة العريقة كما أدى إلى تقلص عمرانها وانكاش رقعتها ، الأمر الذي أدي إلى نزولها من عداد المدن الكبرى إلى مصاف المدن الساحلية الصغرى . وعلى الرغم من اضطراب الأحوال السياسية وما ترتب على ذلك من اضمحلال المدينة اقتصادياً وعمرانياً ، فإن صيدا ظلت تحتفظ في هذا العهد الصليبي بشهرتها في زراعة قصب السكر ، وكانت لذلك بطبيعة الحال من بين المدن الرئيسية في إنتاج السكر ، وكانت لذلك بطبيعة الحال من بين المدن الرئيسية في إنتاج السكر ، وكانت لذلك بطبيعة الحال من بين المدن الرئيسية في إنتاج السكر ، وكانت لذلك بطبيعة الحال من بين المدن الرئيسية في إنتاج السكر ، وكانت لذلك بطبيعة الحال من بين المدن الرئيسية في إنتاج السكر ، وكانت لذلك بطبيعة الحال من بين المدن الرئيسية في إنتاج السكر ، وكانت لذلك بطبيعة الحال من بين في صناعة الزجاج والخزف (٤).

الوسطى ، القاهرة ١٩٤٧ ، ص ١٦٥

<sup>(</sup>١) مختار العبادي ، المرجع السابق ، ص ١٦٢

Grousset, t. III, p. 601 (7)

ibid. p. 631 (+)

Deschamps, p. 195 (1)

<sup>(</sup>٢) كانت صيدا مرسى هاماً في عهد تبعيتها للصليبيين ، ففي منتصف يوليو سنة ١١٧١ م نزل الملك أملريك في مينائها بعد اتفاقه مع البيزنطيين في عهد الامبراطور مانويل كوميتين ( Grousset, t. II, p. 579 ) وفي أول أكتوبر سنة ١١٧٦ نزل بها المركيز وليم دي منتفرات دو السيف الطويل الذي تزوج سيبلا أخت بلدوين الرابع ( 634 .p. 634 ) نقولا زياده ، مدن عربية ، بيروت ١٩٦٥ ص ١٧٦ – رواد الشرق العربي في القرون ( ٣)

<sup>(</sup>٤) فيليب حتى ، لبنان في التاريخ ، ص ٢١٤ ، ١٥٠

وكانت صيدا في هذا العصر تحف بسهلها المروج التي تكسوها الأزهار والنرجس، وقد وصف ابن الساعاتي الشاعر هذه المروج في وقت فر فيه أحد أسرى الصليبين من صيدا ، فلحقته خيل الوالي الأيوبي وأدركته، يقول ابن الساعاتي:

لله صيداء من بالد لم تبق عندي هما دفينا نرجسها حلية الفيافي قد طبق السهل والحزونا وكيف ينجو بها هزيم وأرضها تنبت العيونا (١١)

ومن حيث البناء نلاحظ أن اضطراب الأحوال السياسية وتناوب السيطرة الاسلامية والصليبية عليها ، كانت من العوامل التي دعت الى توجيه المزيد من الاهتام بالمنشآت الحربية ، ولكن معظم المنشآت الأيوبية والصليبية اندثرت وتخربت إما بفعل الزلازل العنيفة التي دمرت بنيان المدن الساحلية خاصة في عامي ٥٥٠ ( ١١٥٧ م ) ، ٥٩٨ ( ١٢٠٢ م ) (٢٠) وأو بهدف عرقلة الصليبين ومنعهم من الاستيلاء عليها ، أو نتيجة أعمال انتقامية . على أن ما تبقى من هذه المنشآت في يومنا هذا ، ومعظمه من العائر الحربية و يشير الى طبيعة الصراع العنيف الذي احتدمت ناره منذ أن وطئت أقدام الصليبين في أراضي صيدا . وليس من الصواب نسبة كل هذه الآثار الحربية في صيدا إلى الصليبين ، كا هو سائد في الوقت كل هذه الآثار الحربية وقلعتيها دمرت ثم أعيد بناؤها عدة مرات عبر التاريخ الوسيط ، لاسيا ما يتعلق بالأسوار وببعض أجزاء من قلعة البحر ، أما قلعة البر فهي بناء صليبي واضح المعالم ، لاسيا البرج الضخم ويشير جلبرت دي لا نوي أن السور الذي كان يحمي صيدا من الشرق ويشير جلبرت دي لا نوي أن السور الذي كان يحمي صيدا من الشرق

كان يتقدمه سور أمامي وخندق يتجه شرقاً ، وينتهي السور ببرج ضخم

مستدير يقع على ساحل البحر شمالي الجسر الذي يربط قلعة البحر بالبر(١).

البر والبحر بالاضافة إلى تعريف بالكنيسة الصليبية التي يشغلها اليوم جامع صيدا الكبير. أما فيا يختص بالقلعتين ، فمن المعروف أن الصليبين

اهتموا اهتماماً خاصاً بالتحصينات الساحلية لتأمين العمليات البحرية ، وأنهم

استخدموا فيها مخلفات الأسوار والقلاع الفينيقية والرومانية وألإسلامية ،

بل إن بعض التحصينات التي أقامها الصليبيون في صيدا كانت ترميماً

للقلاع والحصون القديمة التي كانت تتميز بمواقعها الإستراتيجية الهامة ، وهو

أمر سبق ان أشرنا إليه من قبل عندما تعرضنا لوصف ناصر خسرو لقلعة

صيدا في العصر الفاطمي . ونلاحظ أن الصليبيين تأثروا في بنائهم لقلعتي

صيدا ، لاسما قلعة البحر ، بالصورة المتأصلة للعارة الشرقية البيزنطية

والإسلامية (٢) ، فاستخدموا أبدان أعمدة قديمة من المعتقد أنها استحضرت

من معبد فينيقى قديم كان مخصصاً لملقارت (٣) ثم غرسوها في عرض بناء

الجدران وأدمجوها بين صفوف البناء بحيث لا يظهر من الخارج سوى رؤوسها ،

بهدف اتخاذها مساند لتدعيم هـنه الجدران وهي فكرة معارية كانت

شائعة في العيارة الاسلامية (٤) ، ولها أمثلة سابقة في بوابات القاهرة من

العصر الفاطمي ، وفي قلعة قايتباي بالاسكندرية من العصر المماوكي الثاني

وفي قلاع الماليك بطرابلس الشام (٥) ، كما اتخذوا نظام الشرفات الحجرية

البارزة على واجهات القلاع والبوابات تمكمناً للدفاع عن المداخل والموابات

وهي أكثر أجزاء القلاع تعرضاً للهجوم . ومن المعروف أن الشرفات

وفيما يلى دراسة موجزة لأثرين رئيسيين من العهـ د الصليبي هما قلعتا

Rey, Les colonies franques de Syrie aux XII° et XIII° siècles, Paris, 1883, p. 520 (1)

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن زكي ، القلاع في الحروب الصليبية ، ص . ه

Bruce Condé, See Lebanon, Beirut, 1960, p. 237 (v)

Robin Fedden, & John Thomson, Crusader Castles, London, 1957, p. 50 ( £ )

<sup>(</sup>٥) السيد عبد العزيز سالم ، طرابلس الشام ، ص ٥٤٥

<sup>(</sup>١) ديوان ابن الساعاتي ( بهاء الدين أبو الحسن علي بن رستم الخراساني ) ، تحقيق أنيس المقدسي، بيروت ، ١٩٣٨ ، الجزء الأول

<sup>(</sup>۲) یوسف، مزهر ، ج ۱ ص ۲٤۲

البارزة كانت من الموضوعات الشائعة في العارة البيزنطية ، واقتبسها العرب في تحصيناتهم وبأعلى بوابات أسوارهم ، فظهرت في بوابات القاهرة من العصر الفاطمي ، كا ظهرت في قلعة الجبل التي أسسها صلاح الدين بن أبوب في القاهرة ، وفي قلعة قايتباي بالاسكندرية . ويشير جوانفيل إلى أن مهندس لويس التاسع أقام أمام الأسوار الرئيسية لصيدا أسواراً أمامية ، وهو نظام كان شائعاً أيضاً في العارة الحربية عند البيزنطيين ، ثم طبقه العرب في تحصيناتهم وساد استخدام الأسوار الأمامية في أسوار المغرب والأندلس بوجه خاص (١١) ، وعرفت هذه الأسوار الأمامية في الأندلس بالحزام البراني أحياناً وبالبربخانة أحياناً أخرى . وكان يفصل الأسوار الرئيسية عسن الأمامية دروب أو فصلان يستخدمها المدافعون كخط دفاعي أمامي ، كان يتقدم الأسوار الأمامية خندق يدور بها ويساعد على عرقلة تقدم العدو نحو سور المدينة الرئيسي .

#### قلعة البحر ا

أسسها جماعة من الصليبين الفرنجة والانجليز والإسبان ، على صخرة ناتئة كبيرة منعزلة في البحر أشبه بجزيرة صغيرة ، تبعد عن الساحل بنحو ثمانين متراً ، وقد استغرق بناؤها ما يقرب من أربعة أشهر أي في الفترة ما بين ١١ نوفمبر سنة ١٢٢٧ ، و ٢ مارس سنة ١٢٢٨ م (٢). وأول من قام بدراسة هذه القلعة الصليبية المؤرخ والعالم الأثري ري Rey إذ وضع لها تخطيطاً هاماً في سنة ١٨٧١ م ، ثم تبعه في هذا العمل الكبير وضع لها تخطيطاً هاماً في الله الأستاذ ديشام Deschamps بدراستها الأستاذ بيير كوبل ، وأخيراً قام الأستاذ ديشام Deschamps بدراستها دراسة علمية منظمة معتمداً على البحث الذي قدمه ري اعتماداً كلياً . وتتكون قلعة البحر أساسياً من برجين : الأول برج ضخم (أ) يقع في الجهة الغربية أو الركن الغربي من القلعة ، وهو برج إسلامي واضح المعالم المخبة الغربية أو الركن الغربي من القلعة ، وهو برج إسلامي واضح المعالم

Deschamps, pp. 229-231 (1)

أعتقد أنه من العصر المعلوكي يتميز بأن واجهته الجنوبية المطلة على مدينة صيدا مدورة ، ويتصل به من الجهة الشمالية برج آخر مربع الشكل (ج) فتحت في جداره الشمالي المطل على البحر منافذ السهام مخروطية الشكل . والثاني برج متوسط الحجم (ب) كان يصل بينه وبين البرج الرئيسي (أ) سور لم يتوصل ري إلى العثور على آثاره .

وكان يصل بين القلعة والساحل جسر قائم على ركائز ضخمة يبدأ من مدخل القلعة وينتهي على مسافة قدرها نحو ٣٥ متراً عند الركسيزة (د) لم يتبق من ركائزه الأصلية سوى الركيزة الأولى (ه) التي ينتهي عندها الجسر. ونستنتج من ذلك أن الفرنج لم يمدوا جسرهم حتى البر وإنما مدوه حتى الركيزة (د) وكانت الركائز الأصلية كا تبدو ممثلة في الركيزة الباقية من العصر الصليبي (ه) مزودة برؤوس بارزة مدببة من الجهة الشرقية . ويعتقد ري أن القسم الممتد من الركيزة (د) حتى البر ويبلغ طوله ٤٢ متراً تقريباً حديث البناء وأنه كان في الأصل بحرد قنطرة من الخشب من السهل على حامية القلعة تدميرها في أوقات الخطر ويتمكن المهاجمون من الوصول إلى أسوار القلعة . ومن المعروف حتى لا يتمكن المهاجمون من الوصول إلى أسوار القلعة . ومن المعروف من الأمير علم الدين سنجر الشجاعي عندما أراد الاستيلاء على القلعة في سنة ١٩٠٠ ه ، أقام جسراً من البر يصل بين الساحل ومدخل القلعة التي كانت منعزلة وقتئذ عن الساحل .

ويعتقد الأستاذ ديشام أن القسم الأدنى من البرج الرئيسي (أ) صليبي الإنشاء ، وأن القسم الأعلى منه إسلامي (١) . وأعتقد شخصياً أن هذا البرج إسلامي البناء كله ، وأنه أقيم في العصر المملوكي الأول المعروف بعصر دولة الماليك البحرية ، وأن بناءه أضيف إلى القلعة بدليل أن الجدار الشمالي لهذا البرج يتعامد ويقطع بائكة قديمة ويبتر عقدها الجنوبي بتراً تاماً مما يدل على أنه مستحدث ، وسنعود إلى دراسته عندما نتعرض لدراسة

<sup>150</sup> 

<sup>(</sup>١) السيد عبد العزيز سالم ، المساجد والقصور في الاندلس ، القاهرة ١٩٥٨ ، ص ١٣٤

Deschamps, p. 17 (x)

الآثار الباقية من العصر المملوكي . أما البرج المتوسط الحجم (ب) فصليبي الطابع وهو برج مستطيل الشكل طوله ٢١ متراً وعرضه ١٧ مــتراً ، صفّت على واجهته الخارجية أربعة صفوف من أبدان أعمدة جرانيتية أدمجت في سمك البناء ، وقد أشرنا من قبل إلى هذه الظاهرة وذكرنا أنها من الخصائص البارزة في العهارة الحربية الإسلامية وشاعت في المنشآت الحربية التي أقامها بناة مسلمون في عصر الحروب الصليبية ، واقتبسها الصليبيون في كثير من منشآتهم الحربية في عسقلان وقيسارية وصور وجبلة وجبيل واللاذقية . ويتقدم البرج (ب) شمالًا بناءٌ (ز) يمكن الدخول إليه عن طريق خوخة لها ممر مزود بمشط. ويتقدم البناء (ز) بناء آخر (ح) ، وقد عثر الأستاذ كوبل بحذاء الواجهة الشمالية كلها للجزيرة ما بين البرج (ج) والبناء (ح) على آثار قاعة (ط) يبلغ طولها نحو خمسين متراً ، وكانت تنقسم فيما يظهر إلى ست أساطين ، وكان يدعم جدارها الذي يغلق الجانب الجنوبي منها ٥ أكتاف أو دعائم قائمة على قاعدة ارتفاعها ١٠٢٠ متراً. وعثر في هذا المكان على مسند (كابولي) يزدان بصورة نصفية لشخص. كذلك نشر الأستاذ كميل انلار في سنة ١٩٢٦ صوراً منقولة لمسند وتبجان أعمدة تزدان بتوريقات عثر عليها في خرائب قلعة البحر ، والمسند المذكور محفوظ اليوم بمتحف بيروت ، وهو عمل فرنسي الطابع يرجع تاريخه إلى عهد الملك لويس التاسع، ووجود هذا المسند في قلعة البحر دليل على أن القاعة المذكورة أضيفت إلى القلعة في فترة الأعمال الإنشائية التي قام بها لويس التاسع أثناء إقامته بصيدا (١).

#### قلعة البر:

تعرف هذه القلعة أيضاً بقلعة لويس التاسع أو القديس لويس (٢) ، وقلعة صيدا الفوقا وقلعة المعزة (٣) ، بناها لويس التاسع أثناء فترة إقامته

بعكا وصيدا في ابين ١٣ مايو سنة ١٢٥٠ الى ٢٤ أبريل سنة ١٢٥٠ ولا تحتفظ هذه القلعة اليوم بعناصرها الصليبة القديمة بسبب تدمير القسم الأعظم منها وما سببته الترميات العديدة وأعمال الإصلاح والتجديد التي طرأت عليها منذ أن قام الأمير علم الدين سنجر الشجاعي بتدميرها هي والقلعة البحرية في سنة ١٢٩١ (١١) . زد على ذلك أن القلعة البرية بنيت بناء سريعاً بطريقة غير متقنة على الإطلاق ، واستخدمت في بنائها قطع من الحجارة الصغيرة غير المنتظمة ، مما ساعد على سرعة تخربها . وينسب الأستاذ ديشام أعمال الترميم فيها الى الأمير فخر الدين المعني الثاني في القرن ١٧ م ، وبينا يعتقد كل من ري وكوبل أن أسس البناء من بقايا القلعة الصليبية ، فإن الأستاذ ديشام يعتقد بدوره أن القلعة أقيمت في موضع جبانة صيدون القدية .

وتخطيط سور القلعة البرية يتخذ شكل قوس نصف دائري يطل قطره إلى جهة المدينة في حين يتجه وجه القوس الدائري نحو الجنوب وتبرز الواجهة المدورة للبرج الأعظم الذي يؤلف القلعة نفسها في وسط القوس الدائري لسياجها والبرج المذكور بناء ضخم يبلغ طوله ١٧ متراً وعرضه ١٤ متراً وسمك جدرانه ١٥٠٠ متراً ويتجاوز في بروزه الواجهة بنحو مترين من بناء أصم لا تتخلله منافذ للسهام أو أي نوع من الفتحات و يحمي الجدارين الشمالي والشرقي أربع منافذ للسهام . وتتداخل في بناء القلعة الكثير من العناصر المعارية الإسلامية (٢).

#### جامع صيدا الكبير:

أذن بارونات صيدا في سنة ١٢٦٠ لمنظمة فرسان القديس حنا الاسبتارية ببيت المقدس أن يقيموا بيتاً للاسبتارية على الصخور المطلة على

ibid. p. 232 (1)

ibid. p. 227 (7)

<sup>(</sup>٣) أحمد عارف الزين ، تاريخ صيداء ، ١٣٣١ ه ، ص ١٠٣

<sup>(</sup>١) الدويهي ، ص ١٥١

Deschamps, p. 229 ( )

# الفصل الرابع صيدا في عَصرا لم اليك

#### ١ \_ معركة التحرير

- (أ) صيدا في السنين الأخيرة من عهدها الصليي
- (ب) الأشرف خليل يسترد صيدا ويدمر أسوارها وتحصيناتها في ٦٩٠ هـ

## ٢ - وضع صيدا الاداري والاقتصادي

- (أ) الوضع الإداري
- (ب) اضمحلال العمران في صيدا
  - (ج) الوضع الاقتصادي

## ٣ - غارات القبارصة والجنوية على صيدا وأثره في اهتام الماليك باعادة تحصينها

- (أ) غارات القبارصة على صيدا
- (ب) غارات الچنوية على صيدا
- (ج) اهتمام الماليك بإعادة تحصين صيدا

الجانب الغربي من ساحل صيدا ، وكان بيت الاسبتارية المذكور في حد ذاته أشبه بقلعة حربية لها كنيستها الخاصة (١) . والجامع الإسلامي بصيدا يشغل قسماً من الكنيسة المستطيلة التي بناها الاسبتارية في القرن الثالث عشر الميلادي (٢) ، ويدع جدران الجامع من الخيارج ركائز ضخمة هي نفس الركائز القديمة للكنيسة الاسبتارية ، وقد طغى البحر على هذا البناء في سنة ١٨٦٠ ، ثم أعيد بناؤه بعد ذلك (٣) .

Bruce Condé, p. 239 (1)

<sup>(</sup>٢) فيليب حتى ، لبنان في التاريخ ، ص ٣٨٢

<sup>(</sup>٣) عارف الزين ، تاريخ صداء ، ص ١٠٨

## الفضل *الرابع* صَيْدا فِي عَصْرالمُ اليك

(1)

#### معركة التحرير

### (أ) صيدا في السنوات الأخيرة من عهدها الصليبي:

انتصرت جيوش الماليك انتصاراً حاسماً على جيوش المغول وحلفائهم من الأرمن وفرنج أنطاكية في موقعة عين جالوت المشهورة التي جرت في ٢٦ من رمضان سنة ١٦٥٨ ه (٣ سبتمبر سنة ١٢٦٠م). وفي نفس هذا العام ارتقى الأمير المملوكي ركن الدين بيبرس البندقداري عرش السلطنة في مصر والشام باسم السلطان الملك الظاهر ٤ بعد أن وثب على السلطان الملك المظفر سيف الدين قطز بطل وقعة عين جالوت.

واتبع بيبرس مع الصليبين سياسة تقوم على العنف والصرامة مستهدفا إخراجهم نهائياً من أراضي الشام ، إذ لم يكن قد نسي بعد الدور الذي لعبه بوهمند السادس ومن حذا حذوه من الصليبين لمساندة المغول ، ورأى أن يبدأ بتوجيه أولى ضربات إلى إمارة أنطاكية ، لمعاقبة أميرها على محالفته للمغول ، فلقد كان بيبرس يعتبر بوهمند العدو الأعظم له من بين جميع أمراء الفرنج ؛ ومنذ سنة ٦٦٠ ه ( ١٣٦٢ م ) بدأ بيبرس عملياته الحربية في أنطاكية ، فغزاها الأمير شمس الدين سنقر الرومي في هدذه

السنة ، وهاجم ميناءها ، وعاد ومعه ما يزيد على ثلاثمائة أسير (١). وفي سنة ٦٦٣ ه ( ١٢٦٥ م ) استولى بيبرس على مدينة قيسارية وأرسوف ، وفي العام التالي ( ١٦٤ ه ) هاجم قلعة صفد وتمكن من الاستيلاء عليها . وفي الجيهة الشمالية هاجمت قواته مدينة طرابلس وبلاد السواحل وحصن الأكراد واستولت عليه ، كما استولت على قلعة حلبا والقليعات (٢). وفي هذه السنة وجه الأمر إيتامش إلى صدا وأغار عليها وكثرت المغانم في يده (٣) . ويذكر صالح بن يحيى أن الأمير جمال الدين حجى عهد الى بدر الدين من رحال بالمرابطة في قبالة فرنج صدا وبيروت والمثاغرة لهم ، كذلك أورد صالح بن يحيى نص كتاب زي الدين آقوش النجيبي نائب الشام إلى زين الدين صالح بن عسلى بن بحتر أمير الغرب في زمن الظاهر بيبرس ، والى جمأل الدين حجي يأمرهما فيه بعدم تفريق جموعها وإعادة جمعها وتوجيهها إلى جهة صدا ، والاجتهاد في المساعدة على حفظ هذا الثغر ، كذلك كتب بيبرس إلى زين الدين وجمال الدين حجي كتاباً يأمرهما فيه بالإستمرار في الخدمة والنصح لدولته ويعدهما بالمكافأة لقاء إطلاعه على الأخبار والمتجددات ، وهو بذلك بهدف الى اتخاذهما عينين له يتجسسان له أخبار الفرنج وأن يكونا مثاغرين على صيدا وبيروت(٤).

وهكذا بدأ بيبرس يطبق سياسة من الصرامة تجاه الصليبين ، وعندما أيقن هؤلاء بتحول ميزان القوى إلى جانب الماليك طلبوا منه الصلح ، ووصلت رسلهم الى السلطان في سنة ٦٦٥ ه يعرضون عليه المناصفة في صيدا وهدم الشقيف . وتردد السلطان بيبرس بادئ ذي بدء في إجابتهم إلى طلبهم ، ولكنه لم يلبث في العام التالى أن قبل عرضهم ، وأبرمت

معاهدة للصلح مدتها عشر سنوات ، في أول سنة ٢٦٧ ه ( ١٢٦٩ م ) بينه وبين صاحب عكا ، اتفق فيها على أن بلاد صيدا الوطأة (السواحل) للفرنج والجبليات للسلطان (١).

وظلت صيدا بمنأى عن الغزوات الاسلامية المدمرة في السنين الأخيرة من الصراع بين الفرنج والمسلمين ، ومع ذلك فقد اتخذت جانباً في النزاع الخطير الذي نشب بين بوهمند السابع صاحب أنطاكية وطرابلس (١٢٧٥- ١٢٨٧ م) ومقدم الداوية في صيدا جيوم دي بوجيه ومعه جاي الثاني المعروف بسيركي صاحب جبيل في سنة ١٧٧٧ ه (١٢٧٨ م) ، وتعرضت صيدا إبان هـــنا النزاع لهجوم شنته ١٥ سفينة سيرها بوهمند السابع ، ونزلت قواته عند قلعة البحر حيث وقعوا أسرى في أيـــدي الداوية ، وقد تعرضت صيدا بسبت هذه الغارة لأضرار فادحة (٢٠).

واستمر الصراع قائماً بين بوهمند السابع ومقدم الداوية ومعه صاحب جبيل حتى سنة ١٨٦ه ( ١٢٨٢م ) ، فقد حاول جي في هـنه السنة الاستيلاء على طرابلس عن طريق المفاجأة ، فخرج في ثلاث حمالات تحمل فرقـة من العسكر عدتهم ٢٥ من الخيالة ، و ٤٠٠ من الرجالة كلهم من مواطنيه الچنوية ، فرحل سراً من جبيل في ١٢ يناير ، ووصل في الصباح أمام طرابلس ، ولكن بوهمند حاصره هو ورجاله ، وألقى القبض عليه ، وعاقب الچنوية بأن أمر بسمل أعينهم ، أما مصير جي فكان أبشع ، إذ دفن هو وأخواه وابن أخته أحياء في حفرة في آخر فبراير سنة ( ١٢٨٢م ) (٣).

<sup>(</sup>۱) ابن تغري بردى ، النجوم الزاهرة ، ج ۷ ص ۱۱۸ – منتخبات من كتاب عقد الجمان لبدر الدن العبني في R. H. C. t. II القسم الاول ، ص ۲۲۱ – طرابلس الشام ، ص ۲۲۹

<sup>(</sup>٢) طرابلس الشام ، ص ٢٦٧

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، الساوك ، ج ١ قسم ٢ ص ٥٤٥

<sup>(</sup>٤) صالح بن يحبي ، ص ٢١ - ٢٤

R. H. C., t. II, partie Ière في كتاب عقد الجمان لبدر الدين العيني ، في كتاب عقد الجمان لبدر الدين العيني ، في كتاب عقد الجمان كرياب المعنى ، في كتاب عقد الجمان لبدر الدين العيني ، في كتاب عقد الجمان لبدر الدين العين ال

Frederick, p. 98 - Deschamps, p. 226 - Grousset, t. III, p. 689 (\*)

وراجع تفاصيل المفارة في: Stevenson, p. 348 - ٣ حاشية ٣ - ٣ عاصيل المفارة في: (٣) Michaud, Histoire des Croisades, vol. IV, Paris, 1822, p. 650 - وما يلمها — Grousset, t. III, p. 689 - 690

وفي نفس الوقت قام صراع بين هيو الثالث ملك قبرص وبيت المقدس وبين الداوية ، وساعدت هذه الخلافات والحروب الأهلية على زيادة اضمحلال إمارات الفرنج ، ومهدت السبيل أمام سلاطين المهاليك منذ أيام المنصور سيف الدين قلاوون للتغلب عليهم وطردهم نهائياً من بلاد الشام .

وكان قلاوون منيذ توليه السلطنة يحرص على مهادنة الصليبين حتى يؤمن ظهره عندما يتفرغ لرد العدوان المغولي على الشام ، ولذلك لم يتردد في الموافقة على تجديد الهدنة بينه وبين فرسان الإسبتارية بعكا في ٣٢ من لمدة عشرة سنوات كاملة . وفي ٥ ربيع الأول سنة ٦٨٢ ه ( ٣ يوليو ١٢٨٣ م ) عقدت الهدنة بين قلاوون وولده الصالح علاء الدين على وبين حكام مملكة عكا وصيدا وعثليث وبلادها وهم كفيل المملكة بعكا السنجال أودو Le Sénechal Odo Poilechien وكان يحكم نيابة عن الملك شارل الأنجوي (١) Charles d'Anjou أثم « المقدم إفريركليام ديباجوك مقدم بيت الديوية ، والمقدم افرير نيكول للورن (Frère Nicolas Le Lorgne) مقدم بيت الاسبتار والمرشان إفرير كورات نائب مقدم الإسبتار » (٢). ونصت الهدنة على أن «صيدا القلعة والمدينة والكروم وضواحيها وجميع ما ينسب إليها يكون خاصاً للفرنج ويكون لها من البلاد خاصاً خمس عشرة ناحية ، وما في الوطأة من أنهار ومياه وعيون وبساتين وطواحين ومني ومياه جارية وسكور لهم بها عادة قديمة تسقي أراضيهم يكون خاصاً لهم وما عدا ذلك من البلاد الجبلية جميعها تكون لمولانا السلطان ولولده بكالها». واشترط قلاوون في الهدنية على ألا يقوم الفرنج بتجديد سور ولا قلعة

ولا برج ولا حصن قديم ولا مستجد في غير عكا وعثليث وصيدا مما هو خارج عن الأسوار في هذه الجهات الثلاث (١). وفي سنة ١٢٨٩ تجددت الهدنة بين قلاوون ومملكة بيت المقدس وقبرص بعد أن اعتذر هنري لاشتراك المنظات الدينية العسكرية في نقض الهدنة ، ولكن فرنج عكا نكثوا الهدنة عندما قتلوا جماعة من تجار المسلمين كانوا قد قدموا الى عكا بمتاجر تمسكاً بالهدنة والعهد ومن جملتهم تجار قدموا في البحر ومعهم طائفة من الماليك أرساوا هدية الى السلطان (٢). ويذكر رنسيان أن تجديد الهدنة بين الملك هنري وقلاوون أعاد بعض الثقة في عكا ، فعاد التجار المسلمون يمارسون تجارتهم في اطمئنان ، وبدأ تجار دمشق يرسلون قوافلهم من جديد الى الساحل ، كما توافد المزارعون المسلمون بمنتجاتهم الى أسواق عكا. وحدث أن وصل في هذه الآونة محاربون صليبيون جدد في صيف عام ١٢٩٠ م يمثلون شراذم من رعاع الفلاحين والمتعطلين قدموا من لمبارديا وتسكانيا ممن تطلعوا الى المغامرة وعرفوا بالعربدة والإخلال بالنظام. فأثاروا بمقدمهم الارتباك والفوضى في عكا، وأخذوا يهاجمون تجار المسلمين ، وانطلقوا في الشوارع يذبحون كل من وجدوه منهم ، وعندما بلغت أنباء هـذه المذابح الوحشية مسامع السلطان، غضب وصمم على القضاء نهائياً على إمارات الفرنج في الشام (٣) ، ثم أصدر أمره بتجهيز الجيوش وآلات الحصار ، ولكنه توفي في سنة ١٣٩٠ وخلفه ابنه الأشرف خليل الذي وعد بإنفاذ الحملة التي أعدها أبوه .

## (ب) الأشرف خليل يسترد صيدا ويدمر تحصيناتها في سنة ٩٩٠ه (١٢٩١م):

رأينا أن الصليبين نقضوا الهدنة ورفضوا أن يسلموا المتسببين في ذلك

<sup>(</sup>١) ابن عبد الظاهر ، المصدر السابق ، ص ٤١ – المقريزي ، السلوك ، ج ١ قسم ٣ ص ٩٨٥ وما يليها

<sup>(</sup>٢) صالح بن يحيي ، ص ٢٢

<sup>(</sup>٣) رنسيان ، ج ٣ ص ١٩٢

E. J. King, The Knights of Hospitallers in the Holy Land, London, 1931, (1) p. 284 - Stevenson, the Crusaders, p. 346

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، السلوك ، ج ١ قسم ٣ ص ٣ ٩٨ – القلقشندي ، ج ١٤ ص ٥ ٥ – محيي الدين ابن عبدالظاهر ، تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور، تحقيق الدكتور مراد كامل، القاهرة ، ١٩٦١ ، ص ٣٤

سفنهم الى قبرص ، وعلى أثر ذلك استولى الماليك على قلعة البحر المهجورة في ١٥ رجب سنة ١٩٠ هـ (١٤ يوليو ١٢٩١) ودمروا تحصيناتها (١١).

وفي فتح صيدا على أيدي الماليك يقول المقريزي: «وفتحت صور وحيفا وعثليث وبعض صيدا بغير قتال ، وفر أهلها خوفاً على أنفسهم ، فتسلمها الأمير علم الدين سنجر الشجاعي في بقية جمادى الأولى ، فقدمت البشائر بتسليم مدينة صور في ١٩ جمادى الأولى ، وبتسليم صيدا في العشرين منه ، وأن طائفة من الفرنج عصوا في برج منها (المقصود به قلعة البحر) فأمر السلطان بهدم صور وصيدا وعثليث وحيفا » (٢) . وفي موضع آخر يقول: «وكان الأمير سنجر الشجاعي نائب الشام قد سار في رابع رجب الى صيدا ، وحاصر البرج حتى فتحه في ١٥ ، وعاد الى دمشتى يوم رحيل السلطان منها » (٣) .

ويشير شيخ الربوة الدمشقي الى أن فتوح الأشرف خليل لعكار وعثليث وحيفا واسكندرونة وصور وصيدا وبيروت وجبيل وأنفة والبترون وصرفند استغرقت ٤٧ يوماً (٤). ويجمع مؤرخو العرب على أن السلطان الملك الأشرف خليل أمر بهدم هذه المدن جميعاً بعد أن دخلتها جيوش المسلمين ، فهدمت (٥). وهكذا تحولت صيدا مرة أخرى الى خرائب ، ومن المعروف أن سلاطين الأيوبيين (٢) والماليك كانوا يحرصون

الأمر الذي حمل السلطان المنصور قلاوون على القيام بتعبئة جيوشه بهدف القضاء على بقايا الإمارات الصليبية في الشام ، ولكنه توفي قبل أن يشرع في إنفاذ الحلة ، وعندما اعتلى ابنه الأشرف خليل دست السلطنة قضي الشهرين الأولين في توطيد ملكه ثم تحرك على رأس حشوده في مارس ١٢٩١ وقد زودها بكل آلات الحصار والقتال ، ووصلت قواته أمام أسوار عكا ( في ٥ أبريل ) التي وجه إليها أولى ضرباته ، ونجح في الاستيلاء عليها في ١٧ جمادي الآخر سنة ١٩٠ه ( ١٨ مـايو سنة ١٢٩١م). ويسجل سقوط عكا المركز السلاتيني المنيع نهاية استعار الفرنج للشام ، وقاتل فرسان الداوية والاسبتارية قتالاً ضارياً ، ولكن مواقعهم الأخيرة لم تلبث أن سقطت في أيدي المسلمين في أقل من ثلاثة أشهر ، وفكر الداوية في نقل مركز المقاومة إلى صدا حيث لجأ إليها نفر من الداوية نجوا من مذابح عكا مع قائدهم ثيبوت جودان وطائفة قليلة من المدنيين ، وحمل ثيبوت معه كنوز الداوية وأموالهم وذخائرهم. واختير ثيبوت في صيدا مقدماً لجماعة الداوية بدلاً من المقدم جيوم دي بوجيه الذي سقط صريعًا في الهجوم الأخير الذي شنه المسلمون على عكا في ١٨ مايو. وبينا كان الماليك يدمرون عكا ويخربون أسوارها وتحصيناتها ويسوونها بالأرض، كانت قوات الأشرف خليل بقيادة الأمير علم الدين سنجر الشجاعي تسير نحو صيدا ، وفكر الداوية بادىء ذي بدء في الدفاع عن صيدا التي كانت جزءاً من أملاكهم ، وكان المقدم الجديد ثيبوت جودان قد تحصن فيها ومعه كنوز الداوية ، وتجمع فيها الناجون من مذابح عكا . وعندما وصلت طلائع القوات المملوكية خرج الأهالي من المدينـــة وتحصنوا مع الداوية في قلعة البحر ، ومن هناك ركب ثيبوت جودان سفينة حملته الى قبرص بعد أن وعد إخوانه والأهالي المحصورين بأنه سيعود بإمدادات تعينهم على الصمود ، وطال انتظار المدافعين عن القلعة لهذه الإمدادات دون جدوى ، في الوقت الذي أخذ علم الدين سنجر يقيم رصيفاً بين البر والقلعة للوصول إليهم ، وعندئذ يئس المدافعون عن القلعة والحامون لها من الداوية والأهالي من قدوم أي مدد ، وركبوا في ليلة حالكة الظلام

۷۱۱ ص ۳ ج س Oeschamps, p. 227 - Grousset, t. III, p. 762 (١)

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، السلوك ، ج ١ قسم ٣ ص ٥٦٥ ، ٢٦٦

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص ٧٦٩ - ابن كثير ، ج ١٣ ص ٣٣١ - ابن الفرات ، تحقيق الدكتور قسطنطين زريق ، ج ٨ بيروت ١٩٣٩ ص ١٢١ ، ١٢١

<sup>(</sup>٤) شيخ الربوة الدمشقى ، كتاب نخبة الدهر ، ص ٣١٣

<sup>(</sup>ه) ابن كثير الدمشقي ، ج ١٣ ص ٣٣١ – أبو الفداء ، المختصر ، ج ٧ ص ٣٣ – ابن الفرات ، ج ٨ ص ١٣١ – المقريزي ، الخطط ، ج ٣ ص ١٧١ – الدويهي ، ص ١٥١ – الفرات ، ج ٨ ص ١٣١ – المعالى الملك العادل صاحب دمشق أن أرسل الحجارين والنقابين الى =

## وضع صيدا الإداري والاقتصادي

#### (أ) الوضع الاداري:

أصبحت صيدا منذ أن دخلتها جيوش الماليك ولاية جليلة يتولاها أمير طبلخاناه أحياناً ، وأمير عشرة أحياناً أخرى ، وكان بقلعتها بجرية وخيالة وكشافية وطوائف من المستخدمين (١). وكانت ولاية صيدا من أعمال نيابة دمشق ، شأنها في ذلك شأن بيروت ، وكانت ولاية صيدا نفسها تضم أعمالاً واسعة (٢) ، وقد أشار غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري إلى أهمية صيدا في عصره (عصر الماليك الشراكسة ) ، فذكر أن مدينة صيدا ميناء دمشق « وهي مدينة لطيفة على شاطئ البحر المحيط ، ترد إليها المراكب ، ولها اقليم به ما ينوف عن مائتي قرية ، وهي أيضاً من معاملة دمشق » (٣).

وكان والي صيدا يتولى منصبه بموجب توقيع بولايته يصدر من نائب السلطنة بدمشق، وقد أورد القلقشندي نص نسخة منه تضمنت أسباب اختياره لذلك المنصب والأعباء والمهام الملقاة على عاتقه ، كالتمسك بالعدالة والحرص الزائد في تلقف الأخبار ، وتفقد أحوال إقليم صيدا بره وبحره ، واعتاد مصالح السكان ، وإدارة الشؤون المالية والديوان ، والجمع في المعاملة بين سياسة اللين والشدة . وفيا يلى نص هنده النسخة : « رسم بالأمر

على تدمير التحصينات الساحلية بوجه خاص حتى لا يهيئوا المجال بتركها سليمة دون هدم للصليبين معاودة الاستيلاء عليها والتحصن فيها من جديد ، وهو تقليد بدأه عمرو بن العاص عندما خرب سور الاسكندرية بعد أن عانى كثيراً من الصعاب في استردادها سنة ٢٥ ه من أيدي الروم الذين كانوا قد انتقضوا على المسلمين وتحصنوا فيها (١). وكان الأشرف خليل إذ أمر بهدم أسوار هذه المدن مدفوعاً بخوفه من أن يعاود الصليبيون الذين فروا الى جزيرتى قبرص ورودس وضع أقدامهم على الساحل . وعندما أعيد بناء مدينة طرابلس في نيابة أسندمر كرجي اختيرت المدينة الجديدة في موضع داخلي لتصبح مدينة ذات حامية ، وحدث نفس الشيء بالنسبة لصيدا ، فقد وكل الأشرف بحراسة الساحل من زاوية اظرابلس حتى صيدا الى بعض عشائر التركان والمسلمين تحوطاً من عودة الافرنج الى هذه الجهة واستئناسهم نصارى لبنان ، فتكون من عودة الافرنج الى هذه الجهة واستئناسهم نصارى لبنان ، فتكون

وأول من تولى على صيدا وبيروت في أول الفتوحات الأشرفية وال يقال له الدماطي (٣) ، ثم توالى علمها الولاة بعد ذلك.

<sup>=</sup> القدس ، فخرب أسوارها خوفاً من أن يقصدها الفرنج ف للا يقدر على منعهم ( أبو الفداء ، ج ٢ ص ١٨) . كذلك خرب المسلمون أسوار دمياط في شعبان سنة ١٤٨ هـ الم حصل المسلمين عليها من الشدة مرة بعد أخرى وأسسوا مدينة في البر سموها المنشية ( نفس المصدر، ص ٨٨) . وعندما افتتح قلاوون مدينة طرابلس أمر بها فهدمت ودكت الى الارض سنة ٥٨٨ ( نفس المصدر ص ٢٩) ، وفلاحظ أن مدينة صيدا خربت أكثر من مرة في العصر الايوبي منذ أن استولت عليها قوات صلاح الدين في سنة ١٨٥

<sup>(</sup>۱) البلاذري ، ج ۱ ص ۲۶۰ – ابن عبد الحكم ، فتوح مصر والمغرب والاندلس ، تحقيق الاستاذ عبد المنعم عامر ، القاهرة ، ۱۹۲۱ ص ۲۳۰ – المقريزي ، ج ۱ ص ۲۶۰ – السيوطي ، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، طبعة مصر ۱۳۲۱ ه . ج۱ ص۷۸

Ira Marvin, p. 16 - Lammens, t. II, p. 17 - ۴۰۸ ص ۶ ج ت الدبس ؛ ج الدبس ؛ ج الدبس

<sup>(</sup>٣) صالح بن يحيى ، ص ١٠٤

Gaudefroy - Demombynes, La Syrie - ۲۰۲ و على ۲۰۲ مسبح الاعشى ج على الاعشى ع على الاعشى الاعشى

<sup>(</sup>٢) شيخ الرَّبوة الدمشقي ، نخبة الدهر ، ص ٢٠١

<sup>(</sup>٣) غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري ، كتاب زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك ، تحقيق بول راڤيس ، باريس ١٨٩٤ ص ٧ ؛

العالي - أنفذه الله في الأقطار ، ونجم بولات أيام الأوطان والأمطار ، وأجرى بشكره سفن الركائب وركائب السفن إذا سف وإذا طار ، أن يستقر فلان ... ركوناً إلى عزمه وحزمه ، وسكوناً إلى اهتمامه الذي حكم فيه ، والاختبار بعلمه ، وعلماً أن للولايات بـــه الانتفاع ، ولحصونها الامتناع والارتفاع ، وأنه إذا ولي رعى ، وإذا أقوي كان أعصم راع ، وإذا فكر في الرأي ووقب في المهم كان نعم الشجاع. فليباشر ولاية عمله ، ناهضاً بأعبائه ، رافعاً بالعدل لأرجائه ورجائه ، حريصاً على طيب الأخبار المنتشرة من كافور صبحه ومسك مسائسه ، وليتفقد أحوال بره وبحره ، ويتيقظ لذلك البر وجهره ، وذلك البحر وسره حتى يتحدث البحر عن عزمه ولا حرج ، ويسير ذكره كنسيم الروض لا ضائع الصنع ولكن صنائع الأرج ، ويعتمد مصالح النواحي وسكانها ، والأموال وديوانها ، والجهات وضمانها ، ونجوم التقسيطات في البلدة ، وتحرير ميزانها ، ويجمع بين اللين والشدة لسياسة لا يخرج بها الرأي عن إبانها ، وتقوى الله تعالى هي العمدة فعليها يعتمد ، وعلى ركنها يستند ، حتى تجعل له على المصالح أيداً ، وحتى تثني نحو الثناء عليه عمراً وزيداً ، وحتى تجعل له بأساً في الأعداء يكيد كيداً ، وحسن ذكر في البلد يصيد صيداً » (١).

ولم يصلنا من أسماء ولاة صيدا في العصر المماوكي إلا عدد قليل جاء ذكرهم عرضاً في صفحات المصادر ، على أن ولاة صيدا كان معظمهم من أمراء الغرب من بني بحتر ، وكانوا يجمعون عادة بين ولاية بيروت وصيدا ، وفياً يلي بعض أسماء هؤلاء الولاة :

١ – الدمياطي: وقد تولى بيروت وصيدا بعد فتح صيدا على يد الأشرف خليل في سنة ٦٩٠ه، ويبدو من اسمه أنه ينتسب إلى مدينة دمياط التي كانت على اتصال وثيق بصيدا في العصر الإسلامي، وقد عهد

إليه الأمير علم الدين سنجر الشجاعي بعارة الجسر الخراب القائم على نهر الدامور أثناء مروره ببيروت. ولكن هذا الجسر سرعان ما تخرب بعد عارته بثلاث سنوات على أثر سيل جارف ، وظل خرباً إلى أن قام الأمير سيف الدين تنكز بعارته ، فعمر ، ثم تخرب من جديد بسبب السيول التي جرفت مياهها معظم حجارته إلى البحر ، كما انهار جانبه القبلي. وعمد والي صيدا ناصر الدين الحسين في سنة ٧٤٥ ه الى الاستعانة في ترميم وإعادة بنائه عهندس طرابلس المشهور في الأعمال الساحلية أبي بكر بن البصيص البعلبكي (١).

٢ ـ سيف الدين تنكز: وقـــد سبق أن رأيناه يتولى ترميم جسر نهر الدامور فيما يقرب من سنة ٦٩٤ هـ (١٢٩٤ م) .

س - الأمير ناصر الدين الحسين بن سعد الدين خضر: كان والياً على الغرب بما فيه صيدا ، وقد اشترك ناصر الدين في الحملة التي توجهت إلى الكرك في سنة ٧٤٣ه ( ١٣٤٢م ) لمحاصرة السلطان الناصر أحمد بن الناصر محمد بن قلاوون (٢٠).

٤ - الأمير بهاء الدين داود بن علم الدين سليان ( عم ٨٠٣ ) : اشترك مع تنكز بغا نائب بعلبك وكاشف على صيدا وبيروت في الحملة التي جردها السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق لمحاربة تيمورلنك عندما غزا بلاد الشام في سنة ٨٠٣ هـ ( ١٤٠٠ م ) ، وقد فقد الأمير بهاء الدين داود في جملة المفقودين عندما فرت جيوش السلطان قبل لقاء جيوش تيمورلنك (٣) .

٥ - الأمير عساف الحبشي: كان نائباً على بيروت وصيدا في زمن

<sup>(</sup>١) القلقشندي ، صبح الاعشى ، ج ١٢ ص ٣٣٣ – ٣٣٤

<sup>(</sup>١) صالح بن يحيي ، ص ١٠٤ ، ١٠٤

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ص ٢١٩

السلطان محمد بن قايتباي ، وقد قتل في ١٥ ذي الحجة سنة ٩٠١ه ه (١) ( ١٤٩٥ م ) في نفس العام الذي ارتقى فيه السلطان الناصر محمد أبو السعادات ابن قايتباي على دست السلطنة ، وكان الأمير عساف المذكور من مشاهير الولاة .

٣ - ناصر الدين محمد بن الحنش: كان والياً على صيدا والبقاعين في زمن السلطان قانصوه الغوري منه سنة ٩١٧ هـ ( ١٥١١ م ) حتى سنة ٩٢٧ هـ ( ١٥١٦ م ) وتسجل ههذه السنة خروجه على السلطان العثاني سليم الأول ونبذه لطاعته ، فاستولى جان بردي الغزالي نائب الشام على صيدا ، وفر ابن الحنش و متكن جان بردي من القبض على العصاة أتباع ابن الحنش وعلى رأسهم الأمير زين الدين والأمير قرقاس والأمير علم الدين سليان ثم أرسلهم إلى صور ، فقلعة صفد فقلعة دمشق ومنها إلى قلعة حلب . ولما قتل ابن الحنش بعد ذلك أطلقهم الغزالي ٢٠٠٠.

\* \* \*

وكانت صيدا من الناحية الإدارية أيضاً ، رغم كونها مجرد ولاية ، من أهم مراكز نقل الثلج من دمشق الى دمياط مجراً في العصر المملوكي ، وكان الثلج ينقل بعد وصوله إلى دمياط « من مراكب بحر الملح الى مراكب مجر المنيل ، ثم يأتي به إلى بولاق ، ثم ينقل على البغال إلى الشرابخاناه الشريفة ، وتخزن في صهريج » (٤) ، وظلت صيدا مركزاً رئيسياً لشحن

ئانىة (۲).

خبير بحمله ومداراته (١).

الثلوج إلى مصر حتى أيام السلطان الملك الظاهر برقوق، وفي عهده استخدم

الطريق البري بدلاً من البحري، وأصبح الثلج يحمل من دمشق براً على الهجن

في الفترة ما بين حزيران إلى آخر تشرين الثاني ما يقرب من إحدى وسبعين نقلة ، وكان يجهز مع كل نقلة بريدي بيده تذكرة وبرفقته ثلاج

كذلك كانت صيدا مركزاً هاماً من مراكز بطائق الأبراج الخاصة

بالحمام في العصر المماوكي ، وكان الحلفاء الفاطميون أول من اعتنوا من حكام

مصر بالحمام الزاجل ، وبالغوا في ذلك حتى أفردوا له ديواناً وجرائد

بأنساب الحمام ، ثم نهج نور الدين زنكي نهجهم في سنة ٥٦٥ هـ (١١٦٩ م ) ،

وكانت بصيدا عدة أبراج ومراكز حمام لها بر"اجة وخدام متخصصون ، وأقفاص وأبغال للتدريج ، ومرتبات وأرزاق ، لتصدير الأخبار متصلة

ساعة بساعة ، مع دمشق من جهــة وبيروت وتربلة وطرابلس من جهة

ولما كانت صيدا مركزاً لبطائق الأبراج الخاصة بالحمام ، كانت أيضاً

مركزاً بريدياً هاماً ، فكانت تمتد من دمشق عدة طرق بريدية تصل إلى صفد وجزين وصيدا وبعلبك . أما طريق صيدا فكان ينتهي إلى بيروت ،

في حين كان طريق بعلبك عر بالزبداني وبورا وينتهي ببعلبك (٣) ، وفي

كل من هذه المواضع كانت تقام محطات لا تعدو أن تكون خانات ونزل

للبريديين. ومن أمثلة الخانات الباقية خان دنون الواقع بين دمشق ودرعة ،

ويتوسط الخان صحن فسيح تدور ب بائكة تنفتح على الصحن ، وتطل

عليها أروقة ذات قبوات متصلة ، ويكتنف جدران الخان في الأركان

<sup>(</sup>۱) ابن شاهین ، ص ۱۱۸

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر ، ص ١١٧

Ira Marvin, Muslim cities, p. 12 - Gaudefroy - ۱۲۰ ۱۱۹ من (۳)

Demombynes, op. cit. p. 246

<sup>(</sup>١) ابن طولون ، مفاكهة الخلان في حوادث الزمان ، تحقيق الدكتور محمد مصطفى ، القاهرة ، المعاد ، ١٩٦٢ ، ج ١ ص ١٩٥

<sup>(</sup>۲) الشدياق ، ج ١ ص ٢٩٣ ، ج ٢ ص ٣٠٣

<sup>(</sup>٣) ان طولون ، قسم ٢ ، القاهرة ١٩٦٤ ، ص ٧

<sup>(</sup>٤) ابن شاهين الظاهري ، زيدة كشف المالك ، ص ١١٧

أبراج نصف أسطوانية بينا يتوسط الجانب الغربي برج نصف دائري . ويرجع إنشاء هذا الخان إلى السلطان الملك الأشرف شعبان الذي أقامه في سنة ٧٧٨ ه ، وباشر البناء فيه علي بن البدري «مهندز الشام» (١)

#### (ب) اضمحلال العمران في صيدا:

اضمحلت صيدا في عصر الماليك اضمحلالاً يشهد به الرحالة والجغرافيون الذين كتبوا عنها في هذا العصر ، وترجع أسباب هذا الاضمحلال الى ما يأتي :

١ - الضربات الشديدة التي تعرض لها العمران الصيداوي منذ أن استردها صلاح الدين يوسف بن أيوب في سنة ١٨٥ ه حتى بداية العصر المملوكي ، ومن المعروف أن هذه الضربات كان يوجهها إليها إما المسلمون في الفترة التي خضعت فيها صيدا للصليبين ، أو الصليبيون في الفترة التي خضعت فيها للمسلمين ، وفي حالة واحدة تعرضت المدينة لغارة تأديبية انتقامية شنها المغول بقيادة كيتبغا نويان ، وقد أدت هذه الضربات المتتالية الى تدمير الأسوار وانحسار العمران وتقلصه بسبب نزوح كثير من سكان المدينة عنها الى مدن ساحلية أكثر حصانة ومنعة مثل صور وعكا ، أو الى مدن داخلية أكثر أمناً مثل دمشق وبعلبك .

٢ - غارات الچنوية والقبارصة على ساحل صيدا منذ طليعة القرن الثامن الهجري ٤ وسنتحدث عن هذه الغارات بالتفصيل عندما نتعوض لدراسة الأحداث الهامة في صيدا في العصر المماوكي.

٣ - الفناء الكبير الذي نكب به العالم فيما بين عامي ٧٥٢ ، ٧٥١ ه ( ١٣٤١ ، ١٣٥٠ م ) ، وبلغ ذروته في الأقطار الإسلامية في سنة ٧٤٩ ه ( ١٣٤٨ م ) ، وقد كانت صيدا وسائر مــدن الساحل بوجه خاص من

٤ - عدم صلاحية مينائها الشمالي لإرساء السفن الكبيرة بسبب كثرة الرواسب الرملية ، وعدم اهتمام الولاة بتطهير هذا الميناء وتوسعته ، وقصر استخدامه على سفن الصيد والمراكب التجارية الصغيرة (٢) الأمر الذي أدى الى حصر النشاط التجاري الخارجي في صيدا الى أضيق نطاق ، واقتصاره على الجال الداخلي .

وهكذا تضامنت هذه العوامل جميعاً فيا بينها على اضمحلال صيدا عرانياً وبالتالي اقتصادياً ، وكان وصف الإدريسي لها في سنة ١٩٥٨ ( ١١٥٤ م ) آخر وصف لها يعبر عن عظمتها ، إذ أن ما وصفها به الرحالة والجغرافيون في الفترات اللاحقة كان يعبر عن طبيعة هذا الاضمحلال الذي شملها كا شمل غيرها من مدن الساحل ، في الوقت الذي ظهرت فيه بيروت بصفة خاصة كميناء رئيسي لبلاد الشام (٣): فأبو الفداء الذي وصف صيدا في سنة ٢٧١ ه ( ١٣٣١ م ) يقول : « تقع على البحر وهي مدينة صغيرة حصينة » (٤) ، ووصفها ابن بطوطة بعد ذلك بعدة سنين بقوله : « وهي على ساحل البحر حسنة كثيرة الفواكه ، يحمل منها التين والزبيب والزيت الى مصر » (٥) . وذكر الرحالة لودولف منها التين والزبيب والزيت الى مصر » (٥) . وذكر الرحالة لودولف تحيط بها أبراج وأسوار مرتفعة ولكنها مهجورة » (١) . وذكر القلقشندي

J. Sauvaget, un relais du Barid Mamelouk, dans Mélanges Gaudefroy - (1)

Demombynes, 1935, Le Caire, p. 24-45

<sup>(</sup>۱) ابن الوردي ، تتمة المختصر ، ج ۲ ص ۲۹۸

Rey, les Colonies franques de Syrie, p. 520 ( v )

<sup>(</sup>۳) متیر الخوری ، ص ه ۱۸

Marmardji, p. 126 (£)

<sup>(</sup>٥) ابن بطوطة ، وحلة ابن بطوطة ، طبعة صادر ، ص ٣٧

Frederick, p. 103 (7)

أنها مدينة تقع على ساحل بحر الروم ومزودة بقلعة منيعة لا ترام (١٠٠ أما جون بولونر الذي زار الأراضي المقدسة في عام ١٤٢١ – ١٤٢٢ فقد أشار الى أنها «مدينة فينيقية تشهد خرائبها في الوقت الحاضر بعظمتها ، وخارج أطلالها بنيت مدينة أخرى صغيرة حقاً ولكنها حصينة ، وينقصها الرجال للدفاع عنها » (٢) . وعندما زار طافور مدن الساحل اللبناني لم يذكر اسم صيدا وإنما ذكر الرملة ويافا وبيروت وصور وعسقلان وعكا (٣) .

ونستنتج بما سبق ذكره أن صيدا لم تبق طويلاً بدون أسوار منذ أن افتتجها المسلمون في سنة ١٩٥٠ ه وخرب الأمير علم الدين سنجر الشجاعي أسوارها وتحصيناتها ، فقد أعيد بناؤها من جديد وجددت تحصيناتها ، وأضيف إليها في زمن لاحق ، وهو أمر أشار إليه أبو الفداء وابن بطوطة ولودولف والقلقشندي وجون بولونر ضمناً في وصفهم للمدينة ، وسنتحدث عن آثار التحصينات الإسلامية عند تعرضنا فيا بعد لدراسة مظاهر اهتام الماليك بتحصين صيدا .

وظلت صيدا على الرغم من تجديد بناء حصونها وأسوارها مدينة قليلة الأهمية ، وعندما زارها سنديس في سنة ١٦١١/١٦١٠ م كانت تبدو مدينة فقيرة (٤) ، ولم تنتعش صيدا وتتألق من جديد إلا منذ أن اتخذها الأمير فخر الدين المعني الثاني قاعدة لإمارته على النحو الذي سنشير إليه معد ذلك .

## (ج) الوضع الاقتصادي :

كانت صيدا في العصر الفاطمي مدينة زاهرة عمرانياً واقتصاديك،

وكان أهلها من اليسار والمشراء بحيث كان في إمكانهم شراء حرياتهم واستقلالهم بالأموال التي يبذلونها سواء لطغتكين أو لبلدوين وليس من شك في أن هذه الثروات الطائلة التي كانت تتدفق على مدينة ذات ميناء أو بمعنى أصح ذات موانىء ثلاث لا بد أن يكون مصدرها قيام نشاط تجاري واسع النطاق. غير أن حياة صيدا الاقتصادية لم تلبث أن مرت بتجربة قاسية إذ تأثرت بالنكسة العمرانية التي أصابتها منذ أن أخذت قوات المسلمين والصليبيين تتناوب حكمها أكثر من ثلاث مرات ، وفي كل مرة كانت أسوار المدينة ومنشآتها تتعرض للتدمير والتخريب الأمر الذي أثر على الوضع الاقتصادي في المدينة ، فساعد على تدهور التجارة والزراعة والصناعة منذ العهد الصلبي حتى الفتح العثاني. ومع ذلك فإن اضمحلال عمران صيدا لم يتضح تماماً في زمن ابن بطوطة الذي يذكر أنها كانت تصدر التين والعنب وزيت الزيتون. ونستنتج بما كتبه جاك دي فتري في القرن الثالث عشر الميلادي أنه كانت تتوافر في صيدا أشجار الفاكهة والكروم وغابات وحقول وأرض محروثة . ويحدثنا بولونر عن زراعـــة قصب السكر والكروم الجيد (١). ولا شك أن الفاكهة ولا سيا الحمضيات كانت وما تزال تشكل الثروة الزراعية الرئيسية في صيدا المملوكية ، وكانت هذه الفواكه تصدر عادة الى مصر . وبالإضافة الى هذه المنتجات الزراعية المحلية لعبت صيدا دور الوسيط التجاري – ولكن في نطاق محدود – بين الشام ومصر ، فكانت تقوم بتصدير منتجات المناطق السورية الداخلية ، فمن دمشق نفسها كانت ترد الى صيدا الأواني الخزفية والتحف الزجاجية والمعادن والحلل الموشية والمنسوجات الحريرية الفاخرة والشموع وبعض الدواب كالغنم والخيول (٢) .

أما الصناعات فقد تدهورت نتيجية لتدهور التجارة ، واقتصرت

Frederick, p. 103 (۲) ۱۱۱ ه ع ص ۲۱۱ (۱) القلقشندي ، ج ٤ ص ۲۱۱

<sup>(</sup>٣) طافور ، رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر الميلادي ، ترجمة الدكتور حسن حبشي، القاهرة ١٩٦٨ ص ٥٣

Frederick, p. 104 (£)

Frederick, p. 123 ( \)

Ira Marvin, pp. 17 - 18 ( )

الصناعات فيها على صناعة السكر (١) ، كذلك استمرت صيدا في إنتاج الزجاج والخزف وهما صناعتان تقليديتان اشتهرت بها عبر التاريخ ، على أن أهم صناعات صيدا التي اشتهرت بها في العصر الوسيط هي صناعة المنسوجات الحريرية ، ولكن جارتها صور فاقتها في هذا المجال ، وعرفت أوروبا المنسوجات الحريرية المصبوغة بالأرجوان الصوري التي كانت تصدرها صور في العهد الصلبي الى الآفاق ، وكانت سفن الجنوية والبنادقة التي تحمل حجاج المسيحية من أوروبا الى الأراضي المقدسة تعود موسقة بالمنسوجات الحريرية والتفتا الدقيقة التي كان الغرب يشتد في طلبها من صور وصيدا ، وطغى استعمالها الى دور البورجوازية والمصليات الكنسية ، وكانت الملونات الحريرية تغطي جدران المصليات ، واتخذت أعلاماً وأغطية للأسر"ة ، أو شطفات تتدلى على النوافذ في أيام الاحتفالات والأعياد . ومع ذلك فقد كسدت هذه الصناعة نتيجة لهجوم المغول على صيدا ، وتخريب قلاوون لطرابلس وتدمير الأشرف خليل لكل من صيدا وصور ، وتوقف نشاط هذه المدن اللبنانية في هذا المجال قرابة قرن من الزمان (٢) .

(٣)

غارات القبارصة والجنوية على صيدا وأثره في اهتمام الماليك بإعادة تحصينها

(أ) غارات القبارصة على صيدا:

لم يؤد نجاح الأشرف خليل في طرد الفرنج نهائياً من أراضي الشام الى توقف الصراع الحربي بين المسلمين والصليبين ، بل كان ذلك الحدث من العوامل التي أججت نيران هذا الصراع وقوت من حدته ، فإن قوى

الصليبيين بارتكازها في قـــبرص ورودس وأرواد باتت تشكل خطراً متواصلًا على السواحل المصرية والشامية . وكانت الاعتداءات الصليبية على سواحل الشام من العوامل الرئيسية التي دفعت نواب السلطنة في الشام الى تدمير أسوار المدن الساحلية وتخريبها حتى لا يتمكن المعتدون من احتلالها والتحصن فيها، واتخاذها مراكز لتوجيه عدوانهم على بلاد الشام بغية تأسيس مستعمرات صليبية جديدة. وعلى الرغم من نجاح سيف الدين كهرداش الزراق المنصوري في استرداد جزيرة أرواد في سنة ٧٠٢هـ(١) ( ١٣٠٢ م ) بعد أن فتحها عنوة ، فقد ظـــل فرسان الاسبتارية الذين انتقلوا الى جزيرة قبرص بعد قيام الأشرف خليل بتحرير الأراضي الشامية من المستعمرات الفرنجية بهددون السواحل الشامية تهديداً مباشراً بغاراتهم المتواصلة منذ سنة ٧٠٢ ه التي سقطت فيها أرواد في أيــــدي المسلمين ، وساعد موقع قبرص الاستراتيجي الهام في قبالة الساحل السوري على تزايد الغارات الصليبية على موانىء لبنان بوجه خاص (٢). وإذا كانت طرابلس الشام هي أول مدن الساحل الشامي التي تعرضت لغارات الفرنج في شعبان سنة ٦٩٨ه ( ١٢٩٨م ) فإن مدينة صيدا هي الأخرى أشبه بغارات القراصنة القصد منها السلب والنهب واختطاف الأهاني بغية المطالبة بفدياتهم .

وأول هـذه الغارات التي شنها القبارصة غارة قام بها هؤلاء الفرنج على الدامور الواقعة إلى الشهال من صيدا في سنة ٢٠٢ ه ( ١٣٠٢ م ) في نفس العام الذي فتح فيه المهاليك جزيرة أرواد ؟ ففي ٨ جمادي الأولي

(٢) طرابلس الشام ، ص ٣٣٩

<sup>(</sup>۱) نقولا زیادة ، مدن عربیة ، بیروت ه ۱۹۶ ص ۱۷۳

Maurice Chehab, Rôle du Liban dans l'histoire de la Soie, pp. 22 - 26 ( v )

<sup>(</sup>١) النويري ، نهاية الارب في فنون الادب ، نسخة مصورة من المخطوط محفوظة بدار الكتب المصرية برقم ٤٤ ه معارف عامة ج ٣٠ ص ٤ – ابن أيبك الدواداري ، الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر ، ج ٩ تحقيق هانز روبرت روير ، القاهرة ، ١٩٦٠ ص ٤٠ – أبو الفداء ، المختصر ، ج ٧ ص ٧٥ – ابن تغري بردى ، ج ٨ ص ٥٦ ١

<sup>179</sup> 

من هذه السنة نزلت جماعات مسلحة من الفرنج على نهر الدامور ، فاشتبك معها الأمير فخر الدين عبد الحميد بن جمال الدين التنوخي وأخوه الأمير شمس الدين عبدالله مسع عسكر المسلمين في معركة انتهت بتغلب الفرنج وسقط الأمير فخر الدين صريعاً في حين وقع أخوه شمس الدين أسيراً في أيدي القبارصة ، فاستبقوه خمسة أيام ثم افتداه الأمير ناصر الدين الحسين ابن خضر متولي الغرب بمبلغ من المال قدره ثلاثة آلاف دينار صورية (١).

ولم يمض على هـنه الغارة أربعة أعوام حتى تعرضت مدينة صيدا نفسها لغارة بحرية عنيفة ويذكر صالح بن يحيي أنه «في العشر الأخير من جمادي الأولى جاز على بيروت تعميرة للفرنج ، ولم يتعرضوا لها وتوجهوا إلى صيدا ، فأخذوها وقتلوا منها جماعة وأسروا جماعة ، ونهبوا منها شيئاً كثيراً ، وكذلك المسلمين قتلوا من الفرنج جماعة وبعثوا برؤوسهم إلى دمشق وعلقوا على القلعة ، فكانت بضع وثلاثين رأساً » . وبادر الأمير شهاب الدين بن صبح نائب صف بالسير إلى صيدا سابقاً عسكر دمشق ، ولكنه أدرك السفن الصليبية وهي راسية على جزيرة صيدا بعد انتهائها من الغارة ، فافتدى جميع الأسرى من أموال ديوان الأسرى وقدرها ثلاثون ألف درهم افتدى بها ستين أسيراً (٢).

ويروي الدويهي (ت ١٦٩٩) عن ابن سباط أن مراكب الإفرنج قصدت صيدا في سنة ٢٥٦ه ( ١٣٥٥م) وهاجموا المدينة وقتلوا طائفة من أهلها وأسروا طائفة أخرى ، فقاتلهم أهل صيدا قتالاً شديداً وقتلوا منهم عدداً كبيراً ، ودمروا مركباً من مراكبهم ، واستنجد أهل صيدا بنائب دمشق ، فاحتشدت الأجناد من دمشق وصفد ووصلت بعد انتهاء المعركة ، وبادر المسلمون بافتداء الأسرى على أساس ٥٠٠ درهم لكل أسير ،

وأنفقوا في ذلك مبلغاً قدره ٣٠ ألف درهم من مال ديوان الأسرى (١٠).

ويذكر النويري السكندري في مخطوطة الإلمام بما قضت به الأحكام أن ثلاثة أغربة قبرصية قدمت إلى ميناء أبي قير الواقعة الى الشرق من مدينة الاسكندرية في فجر يوم ٢٧ شعبان سنة ٧٦٥ ه (١٣٦٣م) وأسر أصحابها من قصور البساتين ٧٦ من المسلمين ما بين رجال ونساء وصبيان ، ومضوا بهم الى ساحل صيدا ، ففداهم أهل صيدا بمال وردوهم إلى أوطانهم (٢).

ثم توالت غارات القبارصة على صيدا منية سنة ٢٩٩ه ( ١٣٦٧ م ) على نحو يكاد يكون متواصلاً: ففي هيذه السنة أغار ابراهيم بن الخبازة القبرصي أحد قواد القبارصة البحريين في غيبة صاحب قبرص بغرابين وشيطي على بلدة الصرفند الواقعة على بعد ١٥ ك م . جنوبي صيدا ، بنية خطف نسائها ونهبها ، ولكنه لم يخرج من هذه الغارة التي قتل فيها ثلاثين نفراً من أهل الصرفند إلا بعدد قليل من الأسرى يصل الى ١٣ أسيراً (٣) . وقد أورد النوبري تفصيلات عن هيذه الغزوة نقلها عن الشيخ عبدالله ابن نجم الصرفندي الذي رحل الى الاسكندرية بعد الوقعة المذكورة ، فذكر أن رجلين من أهل الصرفند تخاصما ، « فمضى أحدهما يشتكي الآخر من عند والي صيدا ، فلما كان في الليل ضرب البوق والزمر ، فظنت من عند والي صيدا ، فلما كان في الليل ضرب البوق والزمر ، فظنت أهل البلد أن الرجل أتى بكبس الصرفند ، فخرجت أهيل البلد منه هاربين ، فبينا هم خارجين من البلد وإذا بالناس يصيحوا ارجعوا الى بلدكم ،

<sup>(</sup>١) الدريهي ، ص ١٩٠ – الشدياق ، ج١ ص ٢٧٧

<sup>(</sup>٢) الله ويهي ، ص ٢٩ - وينقسل الاستاذ يوسف مزهر التاريخ خطئًا فيؤرخ الغارة في (٣) صالح بن يحيي ، ص ٢٩ - وينقسل الاستاذ يوسف عرهر التاريخ خطئًا فيؤرخ الغارة في ١٣٠٤ م بدلًا من ١٣٠٦ ( مزهر ، ج ١ ص ٢٤٤ )

<sup>(</sup>١) الدوي ص ١٨٣ - الدبس ، ج ٦ ص ٥٠٤

<sup>(</sup>٢) النويري السكندري ، الإلمام بما جرت بـــه الأحكام المقضية في وقعة الاسكندرية ، نسخة مصورة من المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية المقيدة برقم ١٤٤٩ تاريخ ، محفوظة بكا محتبة آداب الاسكندرية برقم ٧٧٧ م ، ورقة ٧٧ ب ، ٧٧ أ

سبعين شخصًا (١) ، وأجلاهم في شوانيهم عن الساحل ، وفي ذلك يقول العيني : له غزوات مع فرنج بساحل بصيدا وبيروت بعز تشيد (٢)

وقد أدت هذه الغارة وغارات أخرى قام بها الكتيلان والقبارصة على سواحل يافا والاسكندرية في سنة ٨١٩ه ( ١٤١٧م ) ، واعتدائهم على الاسكندرية من جديد في شعبان سنة ٨٢٥ه ( ١٤٢٢م ) وفي العام التالي ، الى قيام السلطان الملك الأشرف برسباي ( ٨٢٥ – ٨٤١ ه ) بالرد على هذه السياسة العدوانية رداً حاسماً ، ففكر جدياً في فتح جزبرة قبرص ، وبدأ في سنة ٨٢٧ه ( ١٤٢٣م ) بتسيير حملة استطلاعية تمهيداً لافتتاح الجزيرة المذكورة سماها العيني الغزوة الصغرى (٣) ، ثم سير في العام التالي أسطولاً يتألف من ، عسفينة بقيادة الأمير جرباش الكريمي ، وأرست الحملة بالماغوصة ، وهزم المماليك القبارصة في عدة مواقع ، وعادت وأرست الحملة بالماغوصة ، وهزم المماليك القبارصة في عدة مواقع ، وعادت السفن المصرية الى قواعدها وهي تحمل ما يزيد على ألف أسير (٤) . وتم السفن المصرية الى قواعدها وهي تحمل ما يزيد على ألف أسير (٤) . وتم وقح جزيرة قبرص في صيف سنة ٨٢٩ه ( ١٤٢٥ م ) (٥) .

#### (ب) غارات الجنوية على صيدا:

أدى احتكار البنادقة لمعظم النشاط التجاري في حوض البحر المتوسط الى قيام نزاع بينهم وبين الچنوية منافسيهم في التجارة البحرية ، وعمد

وقاتلوا عدوكم ، فإنما هم إفرنج . فرجعت الناس ، فهربت الفرنج بعد أن قتلوا من المسلمين ثلاثين نفراً ممن أدركوه في أزقة البلد وأسروا ثلاثة عشر منهم ثلاث نسوة وأربع صبيان وأربع بنات وطفلين على أكتاف أمهاتها ، ولم ينالوا من البلد شيئًا غير المأسورين المذكورين » (۱).

وفي أواخر هذا العام خرج سنجوان دمرف القبرصي Jean de Morf عم بطرس الثاني دي لوزنيان بن هيو الرابع ملك قبرص ( ١٣٦٩–١٣٨٢ ) والوصي عليه ، في أربع بطسات وأغار على سواحمل صيدا والبترون وأنطرطوس واللاذقية (٢) .

ثم انقطعت غارات القبارصة على صيدا فترة طويلة استمرت نحواً من ستة وأربعين سنة (من ١٣٦٧ حتى ١٤١٣ م) ، وذلك بعد أن عقدوا الصلح مع السلطان المملوكي المنصور علاء الدين علي بن شعبان في سنة ٧٧٢ هم (اكتوبر ١٣٠٠ م) . ثم عاودوا الغزو في سلطنة المؤيد شيخ (١٨٥ - ٨٢٤ هـ) رداً على غارات الماليك على قبرص في عامي ١٨١٨ ، ٨١٨ هـ ففي سنة ١٨١٨ (١٤١٣ م) أغيار القبارصة على بلدة الدامور الواقعة الى الشمال من صيدا في منتصف الطريق الى بيروت ، فبادر الملك داود الحيركسي بالنهوض إليهم من دمشق ، وانضم اليه الأمير قاسم بن محمد بن الي بكر بن حسين الشهابي أميروادي التيم ولبنان برجاله (٣) ، والأمير أبي بكر بن حسين الشهابي أميروادي التيم ولبنان برجاله (٣) ، والأمير لنجدتهم السلطان الملك أ المؤيد شيخ المحمودي نائب السلطنة بدمشق ، وكان على مدينة بعلبك ، فركب من وقته ووصل الى بلدة الناعمة (٤) حيث يقع معسكر أمير الغرب ، وقاتل هو والأمراء الآخرين الفرنج بعد أن دخلوا في بلاد صيدا وبيروت وعاثوا فيها فساداً ، فتغلب عليهم وقتل منهم

<sup>(</sup>١) بدرالدين العيني ، السيف المهند في سيرة الملك المؤيد ، تحقيق الاستاذ فهيم محمد شلتوت ، القاهرة ، ١٩٦٧ ص ٢٣٨ – ابراهيم الأسود ، ذخائر لبنان ، ص ١٨٥

<sup>(</sup>٢) العيني ، المصدر السابق ، ص ٤ - الشدياق ، ج ٢ ص ٣٠١ ، ٣٠٠

نفس المصدر ، ج ٢٥ قسم ٣ من المخطوطة رعنوانها « عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان » (٣) Ziada (M. M.), – ورقة ١٥٨٤ تاريخ ، ورقة ١٥٨٤ المحفوظة بدار الكتب المصرية برقم ١٥٨٤ تاريخ ، ورقة ٢٥٥ The Mamluk conquest of Cyprus, Bulletin de la Faculté des Lettres, Univ. d'Egypte, vol. I, partie 1 ère, Mai, 1933, p. 93

<sup>(</sup>٤) العيني ، ج ٢٥ قسم ٣ ص ٧٦٥

<sup>(</sup>ه) نفسه، ص ۱۸۰ – Ziada, op. cit. p. 100 – مرابلس الشام، ص ۳۹۰

<sup>(</sup>١) النوىرى ، المصدر السابق ، ورقة ١٠٠٠ أ

٣٦٤ ص ١٠ طرابلس الشام ، ص ٣٦٤ - عبدالعزيز سالم ، طرابلس الشام ، ص ٣٦٤ - عبدالعزيز سالم ، طرابلس الشام ، ص

<sup>(</sup>٣) الدويهي ، ص ٢٠١ - الشدياق ، ج ١ ص ٤٧ ، ج ٢ ص ٢٠١

<sup>(؛)</sup> تقع في الطريق بيروت – الدامور – صيدا على مسافة غير بعيدة من خلدة

الجنوية الى وقف هـ ذا النشاط وعرقلته عن طريق شن الغارات على سواحل الشام ومصر ، وانضم الى الجنوية في هذه الغارات طوائف من قراصنة الكتيلان والروادسة والقبارصة ، وتعرض ثغر صيدا لاعتداءاتهم عدة مرات ، أولها في جمادى الآخرة سنة ٧٨٤ه ( ١٣٨٢ م ) وذلك عندما قام الجنوية بعملية إنزال على الساحل الصيداوي ، واستولوا على المدينة ، وعاثوا فيها فساداً ، وتمكنوا من الاستيلاء على بضع مراكب صغار ، ثم توجهت سفنهم بعد ذلك الى بيروت ، وبلغ سيف الدين بيدمر الخوارزمي نائب السلطنة في الشام نبأ نزولهم في صيدا ثم خروجهم عنها الى بيروت فقال : «صيدا ما بقينا نلحقها ، نروح نلحق بيروت » فسار في حشوده الى بيروت في الوقت الذي وصلت فيه سفن الجنوية ، فأحجم هؤلاء عن النزول ، وعادت سفنهم الى قبرص (١) .

واستمر الصراع قائماً بين الجنوية والبنادقة حتى طليعة القرن التاسع الهجري ، ففي ٢٠ من المحرم سنة ٨٠٦ه ( ١٤٠٤ م ) أغار الجنوية على بيروت في ٣٧ شيني و ٩ مراكب صغيار بقيادة أمير البحر الفرنسي بوسيكو (٢) ، وتوجهوا في نفس الليلة الى جهة صيدا ، حيث نزلوا الى البر على مسافة لا تزيد على ميل من المدينة ، وكان قد اجتمع على صيدا العشران (٣) وغيرهم ، ولم يجسر الجنوية على دخول صيدا لكثرة من احتشد فيها من جيوش المسلمين ، وكان شيخ الخاصكي نائب السلطنة في دمشق قد خرج منها في دورته بالبقاع وبعلبك ، فبلغه نبأ نزول الجنوية على

طرابلس، فتوجه إليها، ولكنه وصل بعد فوات الأوان، ثم مضى الى بيروت وقد خرج الجنوية منها الى صيدا، فهاجهم واشترك معه في الهجوم بنو بحتر أمراء الغرب، فرماهم الجنوية بالجروخ، وأصيب فرس الأمير شيخ، كا أصيب جماعة من المسلمين، واضطر الجنوية الى التراجع نحو سفنهم التي انسحبت من الشاطئ الى ميناء الجزيرة (الميناء الخارجي)، وأقام المسلمون يراقبونهم طوال الليل على الساحل، واستعد الأمير شيخ لتلقيهم في الصباح إذا عاودوا النزول الى البر، وأمر بإحضار مصاريع الأبواب واتخاذها زحافات وستائر للزحف عليهم عند نزولهم، ولكنهم إذ أدركوا تأهب المسلمين لتلقيهم ومنازلتهم أحجموا عن النزول الى البر، واتجهوا بسفنهم الي شمال بيروت قاصدين نهر الكلب بقصد أن يتزودوا بالمياه، ثم انسحبوا بعد ذلك الى سفنهم، وعادوا من حيث أتوا الى بلادهم (۱).

#### (ج) اهمام الماليك باعادة تحصين صيدا:

كان من أثر الغارات سالفة الذكر على ثغر صيدا ، أن وجه نواب السلطنة في دمشق وولاتهم على صيدا اهتماماً خاصاً بتحصين المدينة وترميم أسوارها وقلاعها تمكيناً للدفاع عنها ضد المغيرين من القبارصة أو الجنوية ، وقد رأينا فيا زودنا به الرحالة العرب والغربيين ما يدل على أن المدينة زودت بتحصينات هامة في العصر المملوكي ، ويتجلى الطابع الإسلامي المملوكي في بعض القبوات المتعارضة في بهو البرج الكبير بالقلعة البرية ، وهي قبوات تقوم على دعامتين من البناء قطاعها مربع الشكل (٢) . ونرى الأثر الإسلامي المملوكي واضحاً في الجانب الجنوبي الغربي من قلعة البحر ، ويتجلى ذلك بصورة لا تخفى على الباحث في البرج الرئيسي (أ) ، وهو برج كبير الحجم ذو طابقين ثم يعلوه سطح كان مشرف الذروة ثم

<sup>(</sup>١) القلقشندي ، مآثر الإنافة في معالم الخلافة ، تحقيق الاستاذ عبد الستار أحمد فراج، الكويت - ١٩٦٤ ج ٢ ص ١٩٦٥ – الدبس، ج٦ ص ١٩٦٥ – Lammens, t. II, p. 19

Lammens, p, 19 (7)

<sup>(</sup>٣) العشران بمعنى الاحرّاب مفردها عشير ، وقد اشتهر من العشران عشير البقاع وعشير صيدا وبيروت ( واجع : عيسى اسكندر المعلوف ، تاريخ الامير فخر الدين المعني الثاني ، بيروت ١٩٦٦ ص ٥٦ حاشية رقم ٢ )

<sup>(</sup>۱) صالح بن یحیی ، ص ۳۴ ، ۳۶

Deschamps, p. 229 ( v )

فقدت هذه الشرفات مع ما تخرب من القلعة عندما تعرضت للمدافع الانجليزية في سنة ١٨٤٠ (١١).

ويبدو هذا البرج الضخم في وجهه القبلي المطل على المدينة مدوراً بينا يبدو في الجهات الأخرى مستطيل الشكل ، وتنفتح في الطابق الاول

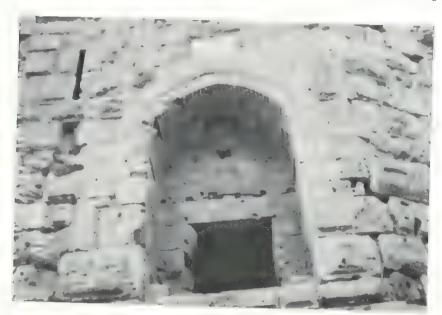

عقد النافذة البحرية بالبرج الاسلامي في قلعة البحر

منه في كل وجه من وجوهه نافذة معقودة بعقد منكسر الرأس ويتخلل وجوهه منافذ للسهام ويكن للمرء أن يصعد من هذا الطابق الى الطابق الثاني عن طريق درج ضيق يدور في الجانب الشمالي منه ويتمثل الاثر الإسلامي المملوكي في القبوات المتعارضة التي تكو"ن سقوفه ونجد لهذه القبوات نظائر في سائر منشآت الماليك الحربية والمدنية وكا يتمثل هذا الاثر الإسلامي في طابع منافذ السهام من الداخل وفي العقود المدببة التي تعلو النوافذ المستطيلة الشكل لاسيا العقد ذي الوسائد المتصلة وهو

المعروف بالمخدد الذي يطوق فتحة النافذة الشمالية من البرج المذكور ، وهو عقد تشاهد نماذج منه في بوابة الفتوح في القاهرة ، وفي مدخل جامع الظاهر بيبرس ، ومدخل خانقاه بيبرس الجاشنكير ونافذة مئذنة سنجر الجاولي في القاهرة ، وفي مئذنة جامع الامير سيف الدين طينال بطرابلس ومنظرة المدرسة الشمسية المطلة على مدخل الجامع المنصوري الكبير بطرابلس (۱) . ويؤكد الاثر الإسلامي الواضح للبرج نقش تاريخي على لوحة من الرخام الابيض صغيرة الحجم مثبتة بأعلى النافذة المذكورة بقلعة صيدا البحرية ، يتضمن عدداً من السطور الكتابية بالخط النسخي قرأتها بصعوبة شديدة بسبب اختفاء ومحو كثير من الكلمات ، وتاكل الكتابة في السطر الاخير كله ، ونطالع في هذه اللوحة التذكارية النص الآتي :



النقش الكتابي التدكاري بقلعة البحر

[(أ) بسم الله الرحمن الرحيم أنشأ هذا الحصن (ب) السعيد المقر الكريم العالي المولوي الإمامي العا (ج) دلي العالمي ... (د) جلبان الظاهري ... (ه) أنصاره على نية الغزاة في سبيل الله تعالى في سنة اثنين (و) وخمسين (وسبعائة) ...].

<sup>(</sup>١) أحمد عارف الزين ، ص ١٠٣

<sup>(</sup>١) طرابلس الشام ، ص ١٩٤

ونستدل من الالقاب الواردة في النص المذكور على أن البناء أقيم في العصر المماوكي ، وأن منشئ الحصن هو الامير جلبان الظاهري الذي لا نعرف عنه شيئًا. وقد استطعنا أن نطالع بصعوبة بالغة الرقمين الأولين من تاريخ الإنشاء وهما اثنين وخمسين ، أما الرقم الثالث الذي يـــدل على المئات ، ويقع في السطر الاخير من النقش فقد محيت معالمه ومعالم مــا بقي من كلمات النقش حتى نهاية السطر تماماً ، ولذلك كان علينا أن نفترض لتكملة التأريخ الإنشائي ثــــلاث افتراضات نعني بها أرقام ستائة وسبعائة وغاغائة . أما الافتراض الاول فنستبعده لان صيدا كأنت في التاريخ الذي يسجله هذا الافتراض الاول وهو ٢٥٢ ه ما تزال خاضعة للصليبين، ولهذا فإننا نحصر الاختيار بين ٧٥٢، و ٨٥٢ ه. ويبدو لنا تأريخ ٧٥٢ ه أكثر الافتراضين احتمالاً وذلك لعاملين: الاول، أن معظم الرحالة العرب والاوروبيين الذين زاروا صيدا في القرن الثامن الهجري أو الرابع عشر الميلادي يؤكدون أن المدينة كانت حصينة ، بل ان القلقشندي المتوفي في سنة ٨٢١ه يؤكد أن المدينة كانت مزودة بقلعة منيعة لا ترام . والثاني ، أن صيدا شهدت في هذا القرن الثامن الهجري عصر الغارات القبرصية والجنوية المتواصلة التي استهدفت نهب المدينة وتدمير منشآتها وقتل وأسر سكانها ، واستازم الامر ضرورة ترميم القلاع والاسوار القديمة ، لا سيم القلعة البحرية التي تحمي الساحل حتى تقوى المدينة على الصمود أمام الغزاة ورد المغيرين عليها. والرقم الثالث الذي افترضناه وهو ( ثمانمائة ) يجعل تأريخ انشاء البرج في سنة ٨٥٢ ه أي بعد انتهاء عصر الغارات. وقد سبق أن أشرنا الى أن الاشرف برسباي استولى على جزيرة قبرص ، المركز الرئيسي للاعتداءات القبرصية والجنوية على سواحل مصر والشام ، في سنة ٨٢٩هـ ، فيكون بناء البرج في سنة ٨٥٢ قد جاء متأخراً للغاية .

وعلى هـــذا الاساس نرجح تأريخ سنة ٧٥٧ه ليكون تاريخ انشاء البرج المذكور. وعلى أساس صحة افتراضنا يكننا أن ننسب الامــــير



خريطة رقم ٣

جلبان الظاهري الذي ورد اسمه في النقش الى السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس المتوفي سنة ٦٧٦ه.

أما الاسوار الباقية ، فقد اتخذت جدراناً لصف من الدور تمتد من البوابة الفوقا حتى البوابة التحتا في الشمال ، ويتجلى من آثار هذه الاسوار أنها أقيمت على عجل ، وأنه لم يراع في ينائها النظم المعارية الحربية المتبعة في التحصينات الضخمة التي أقيمت في عصر الماليك ، ولم يتبق من البوابتين الفقيرتين المتبقيتين من بوابات صيدا سوى منبتا عقديها بالإضافة الى عضادتي كل منها ، ويحتاج الامر الى دراسة تفصيلية دقيقة لبقايا التحصينات المملوكية بصيدا .

# قالبَحار ما البَحار ما



تخطيط عَام للقُلعَة مقام م







# نهؤض صَيدًا في عَصْرِل لأمير فنسرالم في الثاني

حسمت موقعة مرج دابق ( رجب ۱۵۱۲/۹۲۲ م ) مصیر الشام ومصر فأصبحتا تابعتين للدولة العثمانية ، وأصبحت دمشق التي أسندت نيابتها إلى جان بردي الغزالي إيالة عثانية تضم عشر سنجقيات ، من بينها صيدا. وزاد اضمحلال صيدا في العصر العثماني وفقدت أهميتها ، وأصبحت أقرب ما تكون إلى القرية منها إلى المدينة ، وقد اعتبرها صاحب الكواكب السائرة قرية عندما ترجم للشيخ كال الدين محمد الخطيب ، سبط الشيخ البرهان الباعوني المتوفي في صيدا في ١٢ جمادي من سنة ٩٢٣ هـ (١).

وفي بداية العصر العثماني خرج الأمير ناصر الدين محمد بن الحنش صاحب صيدا والبقاعين عن طاعة السلطان العثاني ، فاستولى جان بردي الغزالي على صيدا ، وفر الأمير ابن الحنش (٢) ، ثم قتل . فولى السلطان سليم الأمير محمد بن قرقاس على بيروت وصيدا بالاضافة الى التقدمة على بـلاد البقاع ، وذلك في ٢٨ ذي الحجة سنة ٩٢٣ هـ (١٥١٧ م) (٣).

ثم أخذت الحياة تدب في صيدا من جديد منذ أن اتخذها الأمير

<sup>(</sup>١) الغزي ، الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة ، تحقيق الاستاذ جبرائيل سليمان حبور، بیروت ، ه۱۹۶ ، ج ۱ ، ص ۸۸

<sup>(</sup>٢) الشدياق ، ج ١ ص ٢٩٣ ، ج ٢ ص ٣٠٣

<sup>(</sup>٣) شمسالدين محمد بنطولون ، مفاكهة الخلان في حوادث الزمان، تحقيق الدكتور محمد مصطفى، قسم ۲ ، القاهرة ، ۱۹۹٤ ، ص ۷۷

١٥٩٨ ، ثم تركها له برضائه (١). وفي فترة رحلته الى توسكانا بإيطاليا فيما بين عامي ١٦١٢ – ١٦١٧ م انتزع أحمـــــــــ باشا الحافظ ولاية بيروت وكسروان من أتباع فخر الدين وسلمها الى حسين باشا بن يوسف سيفا ، كما أسند سنجقية صيدا الى ابن البستنجي . ولما عزل الحافظ من منصبه في أواخر سنة ١٦١٤ بعد صدور فرمان العفو عن فخر الدين ، أنعم چركس محمد باشا نائب دمشق الجديد على الامير يونس المعني ، شقيق فخر الدين ، بسنجقية صيدا وبيروت وبلدانها كا أنعم على الامير علي بن فخر الدين بسنجقية صفد في سنة ١٦١٤ . وعندما عاد فخرالدين من رحلته في ايطاليا عمد الى توسيع منطقة نفوذه ؟ ففي سنة ١٦١٨ استولى على جبيل وهدمها وولى عليها الشيخ أبا نادر الخازن(٢)، وتمكن من استعادة عدة سنجقيات مثل صيدا وصفد ونابلس وبعلبك والبقاع وطرابلس وحوران وعجلون والكرك ، فاتسع سلطانه وأدخل في امارته أنواعاً جديدة من الزراعـة البحرية ، فكثرت موارده . وفي سنة ١٦٢٠ ، حاصر فخر الدين قلعـة طرابلس وكاد ينتزعها من يوسف باشا سيفا (٣) ، وفي العام التالي ولاه محمد باشا الكرجي على جبيل والبترون وبشري والضنية وعكار بالاضافة الى امارة الشوف وسنجقية صيدا (٤). ولم يمض على ذلك عامان (١٦٢٤) حتى أنعم عليه السلطان بولاية عربستان وتمتد من حدود حلب الى حدود العريش (٥). وتلقب بلقب « سلطان البر » وهو اللقب الذي كان يحمله



خريطة رقم ٤

فخر الدين المعني الثاني بن قرقماز بن فخر الدين الاول في سنة ١٥٩٤ حاضرة الإمارته ومقراً له . ولم تلبث إمارة الشوف التي يتولاها أن اتسعت بعد أن ضم إليها بيروت وكسروان لمدة عام واحد ، وذلك بعد انتصاره على يوسف باشا سيفا والي طرابلس في موقعة جرت عند نهر الكلب في سنة

<sup>(</sup>١) الدويهي ، ص٢٩١ - عيسى اسكندر المعلوف ، ص٩٩ ، ، ٧ - الشدياق ، ج١ ص ٢٩٤

<sup>(</sup>۲) نفس المرجع، ص ۳۹۱ – عيسى المعلوف، ص ۱۷۸، ۱۷۸

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ، ص ٣١٣ – عيسى المعاوف ، ص ١٨٠

<sup>(</sup>٤) الحالدي الصفدي ، تاريخ الامير فخر الدين المعني ، تحقيق الدكتور أسد وستم والدكتور فؤاد أفرام البستاني ، بيروت ١٩٦٩ ص ١٠١ ـ عيسى المعلوف ، ص ١٨١

<sup>(</sup>٥) الدويهي ، ص ٢١٨ – عيسى المعاوف ، ص ١٨٠

جده فخر الدين الاول (١). وإلى هذه الفترة ترجع معظم منشآته وأعماله الداخلية ، فقد شيد القصور وغرس الحدائق وأسس الفنادق ، وحصن القلاع ، ونهض بالزراعة والصناعة والتجارة ، وعقد المعاهدات التجارية مع قناصل الفرنج (٢).

غير أن الدولة العثانية لم تلبث أن ارتابت في نوايا الأمير فخر الدين بسبب سعيه المتواصل لتخليص الشام من السيطرة العثانية واقامة دولة مستقلة ، بالإضافة الى ارتباطه بصلات سياسية مع بعض الدول المناهضة للدولة العثانية ، فعمدت الى محاربته والقضاء عليه . وعهد السلطان مراد الى الوزير الكجك أحمد باشا بقيادة حملة هدفها القبض على الأمسير فخر الدين .. وتم أسره في آخر جمادى الثاني سنة ١٦٣٣ ، وحمل الى القسطنطينية مع ثلاثة من أولاده هم منصور وحيدر وبلك وزوجاته الأربعة ، ثم قتل بأمر السلطان مراد هو وأولاده الثلاثة وزوجاته في الأربعة ، ثم قتل بأمر السلطان مراد هو وأولاده الثلاثة وزوجاته في

وشهدت صيدا في عهد الأمير فخر الدين الثاني ازدهاراً لم تشهده منذ أيام الدولة الفاطمية ، فقد تهمم بها الأمير وخصها بعنايته مذ اتخذها قاعدة لولايته ، وكانت صيدا قبل ذلك مجرد قرية صغيرة تقوم في نواحيها أطلال دارسة من تاريخها القديم والوسيط ، فعمل على تجديد رسومها أطلال دارسة من أبنيتها وقلاعها وتحسين مرفئها وترويج تجارتها ، واهتم وترميم ما عفى من أبنيتها وقلاعها وتحسين مرفئها وترويج تجارتها ، واهتم بتنمية مواردها عن طريق تنشيط الحركة التجارية وحماية التجار من القراصنة ، وتشجيع الصناعة وعلى الاخص صناعة الحرير والصابون والصباغة (٣) ، وربط صيدا تجارياً بتسكانا وغيرها ، وزودها بالفنادق



البئر مخــان الافرنج

<sup>(</sup>١) المعلوف ، ص ١٨٨ – ابراهيم الاسود ، ذخائر لبنان ، ص ١٣٥

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ص ١٨٩

<sup>(</sup>٣) عيسى المعلوف ، ص ٩٠

والخانات لنزول تجار الافرنج. ومن أهم منشآت فخر الدين المدنية والاقتصادية: انشاء جسرين أحدهما على نهر الاولي من عقد واحد أقامه المهندس فرنسيسكو شيولي؛ والثاني على نهر القاسمية (۱) جنوبي صيدا؛ بينها وبين بلدة الصرفند، وانشاء الخانات لنزول التجار الاجانب وأهمها خان الافرنج أو الخان الفرنساوي الذي أصبح اليوم داراً لليتيات تحت ادارة راهبات مار يوسف (۲)، وخان الرز. كذلك أسس قصراً لم يستكمل بناؤه يقع بإزاء خان الافرنج، وأسس قصوراً أخرى تحيط بها الحدائق والبساتين، ومن أهم منشآته المدنية أيضاً توسيعه لمرفأ صيدا، وانشائه الحمام البراني المعروف بحام المير، أما أعماله الحربية فتقتصر على ترميم قلعة البحر واقامة مسجد بها بقيت كثير من عناصره في وقتنا الخاضر، وقد اجتذبت هذه الانشاءات وما أجراه من تسهيلات ، التجار الخرسين والخيار، ولكن كل هذا الازدهار الذي نعمت به صيدا لمدة ثلاثين سنة لم يلبث أن غربت شمسه عندما طمر فخر الدين الميناء بالرمال والحجارة وحطام السفن حتى يوعر على الاتراك الطريق الى اقتصامها بأساطيلهم (٤).

ثم تولى على صيدا وبيروت بعد آل معن أحمد آغا الشمالي ، ولكنه لم يلبث أن قتل في أرض خلدة على يد ابن علم الدين في سنة ١٦٣٨ ابان الصراع بين القيسية واليمنية (٥) ، ثم تسلمها محمد باشا الارناؤوط والي طرابلس الذي أسند حكمها الى زلفى آغا(٢) ، ثم ولي عليها محمد باشا الارناؤوط اسماعيل آغا(٧) .

ومنذ سنة ١٦٥٨ أصبحت صيدا نيابة يتولاها الباشا ، فتولاها في

سنة ١٦٦٠ على باشا الدفتردار ، ولما عزل في سنة ١٦٦٢ تولاها محمد باشا

الارناؤوط. وظلت كذلك ما يقرب من قرن ، ولكن المدينة اضمحلت

اضمحلالًا شاملًا ، ولم تنهض من عثرتها الا بعد الاستقلال عندما أصبحت

قاعدة جنوب لبنان.

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ١٥٤ – يوسف مزهر ، ج ١ ص ٣٣٨ – فيليب حتي ، ص ٥٥٤

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۲۲۳

Frederick, p. 105, 106 (٣) مزهر ، ج ١ ص ٥٠٠ - Frederick p. 106 - ٢٤٠ ص ١٥٠ (٤)

<sup>(</sup>ع) طيسى المعاول العالم عام (ه) الدويهي ، ص ۴۳۸

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص ۲۶۱

<sup>(</sup>۷) نفسه، ص ۲۵۲

## مراجع البحث

### أولاً – المصادر العربية والمعربة:

- ١ ابن الأثير (علي بن أحمد بن أبي الكرم):
   كتاب الكامل في التاريخ، طبعة دار صادر في ١٣ مجلد، بيروت، ١٩٦٥
- ٢ الإدريسي ( الشريف محمد بن عبد العزيز ) :
   وصف فلسطين والشام من كتاب نزهـــة المشتاق في اختراق الآفاق ، نشره جوانيس جيلاميستر ، بعنوان Palaestina et Syria ، بون ١٨٨٥
  - س \_ الأصفهاني ( العماد أبو عبد الله محمد بن صفي الدين ): الفتح القسي في الفتح القدسي ، نشره الاستاذ محمد محمود صبيح ، القاهرة ، ١٩٦٥
  - إلانطاكي ( يحيى بن سعيد ) :
     صلة تاريخ سعيد بن بطريق ، نشره الأب لويس شيخو اليسوعي ، بيروت ١٩٠٩
- ن أيبك الدواداري (أبو بكر بن عبد الله):
   الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر، ج ٩، تحقيق هانز روبرت روير، القاهرة ١٩٦٠٠
- ٢ البكري (أبو عبيد الله بن عبد العزيز الأندلسي):
   معجم ما استعجم من أسماء البلد والمواضع، تحقيق الاستاذ مصطفى السقا، ج٣
   القاهرة، ١٩٤٩
  - للادري (أحمد بن يحيى بن جابر):
     كتاب فتوح البلدان ، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ، ج ١ ، القامرة ٢٥٥٦
- ٨ ابن بطوطة ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي ) :
   رحلة ابن بطوطة ، المساة « تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » ، طبعة صادر ، بيروت ، ١٩٦٠
- ۵ ابن تغري بردى ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف ) :
   النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ۱۲ جزء ، طبعة دار الكتب المصرية ،
   القاهرة ، ۱۹۳۸

#### كلمة شكر وتقدير

فاتني في ختام المقدمة أن أقدم شكري العميق وتقديري البالغ للمهندس نور الدين الشرفاء على تفضله بإعارتي التخطيطات والرسوم المتعلقة بقلعة صيدا البحرية وإلى الأخ الكريم أمين منيمنة على تفضله بتنفيذ الخرائط الجغرافية.

- ٢٤ ابن شداد ( القاضي بهاء الدين أبو المحاسن يوسف ) :
   النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ، تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال، القاهرة ، ١٩٦٤
- ٢٥ ابن شداد (عز الدين أبو عبد الله محمد الحلبي ):
   الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ، تحقيق الدكتور سامي الدهان، دمشق،
   ١٩٦٢ ١٩٥٦
  - ٢٦ الشدياق ( الشيخ طنوس بن يوسف ) :
     أخبار الاعيان في جبل لبنان ، جزءان ، بيروت ، ١٩٥٤
- ۲۷ صالح بن یحیی :
   تاریخ بیروت ، و هو أخبار السلف من ذریة بحتر بن علی أمیر الغرب ببیروت ، تحقیق فرنسیس هورس الیسوعی ، و کال سلیمان الصلیبی ، طبعة دار المشرق، بیروت، ۱۹۲۸ ۲۸ طافور :
- - ۲۹ الطبري ( أبو جعفر محمد بن جرير ) :
     تاريخ الامم والملوك ، طبعة دار القاموس الحديث ، بيروت ( بدون تاريخ )
- ٣٠ ابن طولون الدمشقي (شمس الدين):
   مفاكهة الخلان في حوادث الزمان ، تحقيق الدكتور محمد مصطفى ، جزآن ، القاهرة ،
   ١٩٦٢ ١٩٦٢
- ٣١ ـــ ابن عبد الحكم ( عبد الرحمن بن عبد الله القرشي ) : فتوح مصر والمغرب والاندلس ، تحقيق الاستاذ عبد المنعم عامر ، القاهرة ، ١٩٦١
- ٣٢ ــ ابن عبد الظاهر ( محيي الدين ) : تشريف الايام والعصور في سيرة الملك المنصور ، تحقيق الدكتور مراد كامـــل ، القاهرة ، ١٩٦١
- ٣٣ ــ ابن العديم الحلبي (كال الدين أبو القاسم عمر ): زبدة الحلب من تاريخ حلب ، نشره الدكتور سامي الدهان ، ج ١ ، دمشق ، ١٩٥١
- ٣٤ العيني ( بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد ) : عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ، نسخة مصورة من مخطوطة أسطنبول ، محفوظة بدار الكتب المصرية ، برقم ١٥٨٤ تاريخ ( جزء ٢٥ )
- ٣٥ العيني : السيف المهند في سيرة الملك المؤيد ، تحقيق الاستاذ فهم محمد شلتوت ، القاهرة ، ١٩٦٧

- ١٠ جو انڤيل : القديس لويس :
   رحلاته و هملاته على مصر والشام ، ترجمة الدكتور حسن حبشي ، القاهرة ، ١٩٦٨
  - ١١ ابن حوقل النصيبي :
     صورة الارض ، بيروت
- ١٢ الحالدي (أحمد بن محمد الصفدي):
   تاريخ الامير فخرالدين المعني، تحقيق الدكتور أسد وستم والدكتور فؤاد أفرام البستاني،
   بيروت، ١٩٦٩
  - ۱۳ ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد): كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، طبعة بيروت، المجلد الخامس
    - ١٤ -- الدبس ( المطران يوسف ) :
       تاريخ سورية ، المجلد السادس ، بيروت
  - ١٥ -- الدمشقي (شمس الدين أبو عبد الله محمد ):
     كتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ، تحقيق مهرن ، ليبزج ، ١٩٢٨
  - ١٦ الدويهي ( البطريرك اسطفانوس ) :
     تاريخ الازمنة ، تحقيق الاب فردينان توتل اليسوعي ، بيروت ، ١٩٥١
    - ١٧ الدويهي ( البطريرك اسطفانوس ) :
       تاريخ الطائفة المارونية ، بيروت ، ١٨٩٠
  - ١٨ الذهبي ( الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد ) :
     العبر في خبر من غبر ، تحقيق الاستاذ فؤاد سيد ، الكويت ، ١٩٦١
    - ۱۹ -- الزبيدي ( محمد مرتضى ) : تاج العروس
  - ٢٠ ابن الساعاتي ( بهاء الدين أبو الحسن علي بن رستم الخراساني ) :
     ديوان ابن الساعاتي ، تحقيق الاستاذ أنيس المقدسي ، بيروت ، ١٩٣٨
  - ٢١ السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ) :
     حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، جزآن ، طبعة مصر ، ١٣٢١ هـ
- ٢٢ أبو شامة (عماد الدين أبو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل):
   كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ، تحقيق الدكتور محمد حلمي محمد أحمد ، جزآن ،
   القاهرة ، ٦ ٥ ٩ ٩
- ٣٣ ــ ابن شاهين الظاهري (غرس الدين خليل): كتاب زبدة كشف المهالك وبيان الطرق والمسالك، تحقيق بول راڤيس، باريس، ١٨٩٤

- • المقريزي:
  اتعاظ الحنفا بذكر الائمة الفاطميين الخلفا ، ج ١ ، تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال ،
  القاهرة ، ١٩٤٨
  والقسم المخطوط ، صورة مصورة من مخطوطة مكتبة سراي أحمد الثالث باسطنبول
  محفوظة بمكتبة كلية الآداب ، جامعة الاسكندرية ، برقم ، ٢ ٩
- ١٥ المقريزي:
   السلوك لمعرفة دول الملوك ، مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية ، برقم ٥٥٥ تاريخ وجزآن مطبوعان في ستة أجزاء ، تحقيق الدكتور محمد مصطفى زيادة ، ج١ قسم ٢٠١٠
   القاهرة ٢٥١٦ ، ج١ قسم ٣ ، القاهرة ، ١٩٣٩ ، ج٢ القاهرة ١٩٤١
  - ٥٢ ابن منظور ( جمال الدين محمد ) :
     لسان العرب ، طبعة دار صادر ، بيروت ، ١٩٥٥
  - ۳۵ ناصر خسرو (علوي): مفرنامة (بالفارسية)، طبيع برلين، ١٣٤٠ ه
- ٥٤ النويري (شهاب الدين احمد):
   نهاية الارب في فنون الادب، نسخة مصورة للمخطوطة ، محفوظة بدار الكتب المصرية،
   ج٠٠، رقم ٤٤، معارف عامة
- 00 النوبري (محمد بن قاسم):
  الالمام بما جرت به الاحكام المقضية في وقعة الاسكندرية ، نسخة مصورة من مخطوطة
  دار الكتب المصرية ، المقيدة برقم ١٤٤٩ تاريخ ، محفوظة بمكتبة كلية الآداب جامعة
  الاسكندرية ، برقم ٧٣٧ م
- ٢٥ ابن واصل ( جمال الدين محمد بن سالم ):
   مفرج الكروب في أخبار بني أبوب ، نشره الدكتور جمال الدين الشيال ، ٣ أجزاء ،
   القاهرة ، ٣ ، ١٩٥٧ ، ١٩٥٧
- ٥٧ ابن الوردي ( زين الدين عمر ) : تاريخ ابن الوردي المسمى « تتمة المختصر في أخبار البشر » ، جزءان ، بيروت ١٩٧٠
  - ٥٨ -- ياقوت الحموي (شهاب الدين ابو عبدالله بن عبد الله):
     كتاب المشترك وضعا والمفترق صقعا ، نشره فردناند وستنفلد ، جوتنجن ، ١٨٤٦
    - ٥٩ ياقوت الحموي :
       معجم البلدان ، خمس مجلدات ، طبعة بيروت ، ه ١٩٥٥
      - راقوت الحموي :
         معجم الادباء ، طبعة دار المأمون ( بدون تاريخ )

٣٣ ــ الغزي (نجم الدين): الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، ٣ أجزاء، تحقيق جبراثيل سليان جبور، بيروت، ١٩٤٥

٣٧ ـ ابو الفداء ( الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل ) : المختصر في أخبار البشر ، صدا ، ١٩٥٩

۳۸ ـــ ابو الفداء : تقویم البلدان ، تحقیق دی سلان ، باریس ، ۱۸٤۰

٣٩ – ابن الفرات ( ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم ) :
 تاريخ ابن الفرات ، تحقيق الدكتور قسطنطين زريق ونجلاء عز الدين ، الاجزاء : السابع
 والثامن والتاسع ، بيروت ، ١٩٣٩ – ١٩٤٢

و ابن الفقيه الهمذاني ( ابو بكر احمد بن محمد ) :
 عتصر كتاب البدان ، ليدن ، ١٨٨٥

۱۶ ـــ ابن القلانسي ( ابو يعلى حمزة ) : ذيل تاريخ دمشق ، بيروت ، ۱۹۰۸

٢٤ ـ القلقشندي ( احمد بن علي ) : صبح الاعشى في صناعة الإنشا ، ١٤ جزءاً ، القاهرة ، ١٩١٣ - ١٩١٥

٣٤ ــ القلقشندي : مآثر الإنافة في معالم الخلافة ، ج٢ تحقيق الاستاذ عبدالستار أحمد فراج، الكويت، ١٩٦٤

٤٤ ــ الكتاب المقدس :
 العهد العتيق ، بيروت ، ١٩٦٠

وع - الكتاب المقدس:
 الاناجيل الاربعة وأعمال الرسل ، بيروت ، ١٩٦٧

٢٦ - ابن كثير الدمشقي (عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن عمر ):
 ١٩٦٦ - البداية والنهاية في التاريخ ، ١٤ جزءاً ، بيروت ، ١٩٦٦

٤٧ – المعلوف (عيسى اسكندر):
 تاريخ الامير فخرالدين المعني الثاني، بيروت، ١٩٦٦

٨٤ - المقدسي (شمس الدين ابو عبد الله محمد):
 أحسن التقاسم في معرفة الاقالم ، طبعة دي غوية ، ليدن ، ١٩٠٦

٩٤ - المقريزي (تقي الدين احمد بن علي ):
 كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، ٣ أجزاء ، طبعة بيروت ، ١٩٥٩

٧٤ - خليفة (الاستاذامان): تاريخ سوريا قبل الفتح الإسلامي ، بيروت ، ١٩٣٠ ٧٥ ــ الحوري ( الاستاذ منبر ) : صيدا عبر حقب التاريخ ، بيروت ، ١٩٦٦ ٧٦ ــ دروزة (الاستاذ محمد عزة): العرب والعروبة من القرن الثالث حتى القرن الرابع عشر الهجري ، دمشق ، ج ١ ٠ ٧٧ ــ دو كوسو ( جاستون ) : تاريخ الحرير في بلاد الشام ، مجلة المشرق ، السنة ١٥ ، بيروت ، ١٩١٢

۷۸ – رستم (دکتور اسد): تاريخ المونان ، يعروت ، ١٩٦٩

٧٩ – رنسمان (ستىفن): تاريخ الحروب الصليبية ، ترجمة الدكتور السيد الباز العريني ، ٣ مجلدات ، بيروت ،

٨٠ – زكي ( دكتور عبد الرحمن ) : القلاع في الحروب الصليبية ، المجلة التاريخية المصرية ، المجلد الخامس عشر ، الفاهرة ، (19- 69 00) 1979

٨١ - زيادة ( دكتور نقولا ) : رواد الشرق العربي في القرون الوسطى ، القاهرة ، ١٩٤٧

۸۲ – زیادة :

مدن عربية ، بيروت ، ١٩٦٥

٨٣ – الزين ( الاستاذ احمد عارف ) : تاریخ صدا ، صدا ، ۱۰۴۱ ه

٨٤ - سالم ( دكتور السيد عبد العزيز ) : المساجد والقصور في الاندلس ، القاهرة ، ١٩٥٨

٥٨ - سالم: المغوب الكبير ، الجزء الثاني : المغوب الاسلامي ، الاسكندرية ، ١٩٦٦

> ٨٦ - سالم: طر ابلس الشام في التاريخ الاسلامي ، الاسكندرية ، ١٩٦٧

٧٨ - سالم: تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الاسلامي، الطبعة الثانية، الاسكندرية، ١٩٦٩

٦١ - البعقوبي ( احمد ابي يعقوب جعفر ) : تاريخ اليعقوبي ، طبعة دار صادر، بيروت ، ١٩٦٠ ٦٢ — المعقوبي : كتاب البلدان ، ليدن ، ١٨٩٦ ٣٣ – يني ( جرجي ) : تاریخ سوریا ، بیروت ، ۱۸۸۱ ثانياً – المراجع العربية الحديثة والأوروبية المعربة:

٦٤ – الأسود ( ابراهيم بك ) : ذخائر لىنان ، بعبدا ، ١٨٩٦

٥٥ ــ ابو العينين ( دكتور حسن ) : دراسات فی جغرافیة لبنان ، بیروت ، ۱۹۲۸

٧٦ - يسلسو (الأستاذ سلم): صيدا سيدة البحار وسيدة الدنيا ، مجلة العربي ، عدد ٤ ، تشرين ثاني ، ١٩٦٢

٧٧ ـ بطرس عبد الملك وچون الكسندر طمسن وابرهيم مطر : قاموس الكتاب المقدس ، بعروت ، ١٩٦٤

٨٨ - الترك ( الاستاذ غالب ) : لبنان في محافظاته ، محافظة الجنوب ، من سلسلة محاضرات دار الندوة اللبنانيـــة ، بلاوت ۲ ۱۹۹۱

٦٩ ــ توفيق ( دكتور عمر كال ) : الشرقية ، الاسكندرية ، ١٩٦٧

> ٧٠ — توفىق : تاريخ الاميراطورية البيزنطية ، الاسكندرية ، ١٩٦٧ ۷۱ – حبشي ( دکتور حسن ) : الشرق العربي بين شقى رحى ، القاهرة ، ١٩٤٩

> > ۷۲ — حشى : الحوب الصلبية الاولى ، القاهرة ، ١٩٤٧ ٧٧ - حتى (دكتور فيليب):

لبنان في التاريخ ، ترجمة الدكتور أنيس فريحه والدكتور نقولا زيادة ، بيروت ١٩٥٩

٢٠٧ - لامنس ( الآب هنري ) : السواحل اللنانية ، مجلة المشرق ، السنة السابعة عدد • ٢

١٠٣ - لامه نت ( جون): الحروب الصليبية والجهاد ، مقال في « دراسات إسلامية » ترجمة الدكتور أنيس فريحه و آخرین ، ماروت ، ۱۹۹۰

١٠٤ - ماجد ( دكتور عبد المنعم ) : تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى ، القاهرة ، ١٩٦٣

> ١٠٥ – مجدلاني ( الاستاذ حليم ) : دليل صيدا الاثرى

١٠٦ ـ مزهر (دكتوريوسف): تاریخ لمنان العام ، ج ۱ ، ببروت

١٠٧ ــ المنحد ( دكتور صلاح الدين ) :

مدينة دمشتي عند الجغر افدين والرحالين المسلمين ، بيروت ، ١٩٦٧

۱۰۸ - مىخائىل (دكتورنچىب): مصر والشرق الادني القديم ، ج ٣ : سورية ، الاسكندرية ، ١٩٦٤

#### ثالثاً ــ المراجع باللغات الأوروبية :

109 — ABEL: Géographie de la Palestine, t. I, Paris, 1933.

110 — AHARONI (Y.) : The Land of the Bible (a historical Geography), London, 1968.

111 — BARAMKI (Dimitri) : Phœnicia and Phœnicians, Beirut, 1961.

112 - CAHEN (Claude); La Syrie du Nord à l'époque des Croisades, Paris, 1940.

113 - CAHEN: Une chronique syrienne du VI siècle : « le Bustan al Jâmi », extrait du Bulletin d'études orientales de l'Institut Français de Damas, t. VII, VIII.

114 - CONDÉ (Bruce) : See Lebanon, Beirnt, 1960.

115 — CHEIRA (M. A.): La Lutte entre Arabes et Byzantins, Alexandrie, 1947.

116 - CHAMI (Joseph Michel): De la Phénicie, Beyrouth, 1967.

117 — CHEHAB (Maurice) : Rôle du Liban dans l'histoire de la soie, Beyrouth, 1967.

تاريخ العرب في العصر الجاهلي منــذ أقدم العصور حتى قيام الدولة العربية الاسلامية ، ٨٩ – سرور ( دكتور محمد جمال الدين ) : النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق ، القاهرة ، ١٩٥٩ ۹۰ - سرور: دراسات في العلاقات السياسية بين دول الشرق الاسلامي والدولة البيزنطية في العصور الوسطى ، القاهرة ، ١٩٦٠ ۹۱ - شهاب (الامبر موريس): الاسكندر الأكبر في صدا ، مجلة المشرق ، السنة ٧٧ ، بيروت ، ١٩٣٩ ٧٧ - الشيال ( دكتور جمال الدين ) : المجيل في تاريخ دماط ، الاسكندرية ، ١٩٤٩ ٩٣ - الصاد ( دكتور فؤاد عبد المعطى ) : المغول في التاريخ ، ج ١ ، بعروث ، ١٩٧٠ ٩٤ - عاشور ( دكتور سعيد عبد الفتاح ) : الحركة الصليعة ، جزءان ، القاهرة ، ١٩٦٣ ٥٥ - العبادي (دكتور احمد مختار): قمام دولة الماليك الأولى في مصر والشام ، بيروت ، ١٩٦٩ ٩٦ – العمادي ( دكتور أحمد مختار ) وسالم ( د. السمد عبد العزيز ) : تاريخ النحرية الاسلامية في المغرب والاندلس ، بيروت ، ١٩٦٩ ٧٧ ــ العريني ( دكتور السمد الماز ) : الدولة المنزنطمة ، القاهرة ، ١٩٦٥ ۹۸ — العريني : المغول، بىروت، ١٩٦٧ ۹۹ - غلاب (دکتور محمد): الساحل الفىنىقى وظهيره في الجغوافيا والتاريخ ، بيروت ، ١٩٦٩ ١٠٠ \_ فرمحه ( دكتور اندس ) : أسماء المدن والقرى اللمنانية ، بعروت ، ١٩٥٦

٨٨ - سالم:

١٠١ - كنعان ( الاستاذ داود خليل ) :

بيروت في التاريخ ، جزءان ، بيروت ، ١٩٦٣

- 140 PLINY:
  Natural history, Vol. X, Libri XXXVI, ed. E. Eichholz, London, 1962.
- 141 POIDEBARD et LAUFFRAY : Sidon : aménagements antiques du port de Saïda, Beyrouth, 1951.
- 142 Recueil des Historiens des Croisades : Historiens Orientaux, 4 vols.
- 143 REY (R.):
   Les colonies franques de Syrie aux XIIe. et XIIIe. siècles, Paris. 1883.
- 144 RICHARD (J.):

  Le Comté de Tripoli sous la dynastie Toulousaine, Paris, 1945.
- 145 ROBINSON :
  Biblical researches in Palestine, 2<sup>d</sup> edition.
- 146 ROUSSET (R,): Histoire des Croisades, Paris 1957.
- SAUVAGET (J.);
   Un relais du Barid Mamelouk, dans Mélanges Gaudefroy-Demombynes,
   Le Caire, 1935.
- SCHULIM (Ochser) : Sidon, in : The Jewish Encyclopaedia
- SEEDEN (Helga):
   Coastal Lebanon; The ancient Sea-Ports of Phænicia, in Cultural Resources in Lebanon, Beirut, 1969.
- 150 STEVENSON (W. B.): The Crusaders in the East, Cambridge, 1907.
- 151 LE STRANGE (Guy) :
  Palestine under the Moslems, Beirut, 1965.
- 152 STRAB()
   The Geography of Strabo, trans. Horace Leonard Jones, London, 1961.
- SURIAL (A. A):
  The Crusade in the later Middle age, London, 1938.
- 154 ZIADA (M. M): The Mamluk conquest of Cyprus, Bulletin of the Faculty of arts, Univ of Egypt, vol. I, Part I, May 1933.

- 118 DEMOMBYNES (Gaudefroy) : Lu Syrie à l'époque des Mamelouks, Paris, 1923.
- 119 DESCHAMPS (Paul) : La défense du Royaume de Jérusalem, Paris, 1939.
- 120 Dictionnaire de la Bible, pub. Vigouroux, t. V. Paris, 1928.
- 121 = DOZY (R.): Supplément aux dictionnaires arabes, 2 Vols., Beirut, 1968.
- 122 DUSSAUD (René) : Un nom nouveau de verrier sidonien, dans Syria, t I, Paris, 1920.
- 123 DUSSAUD:
   Topographie historique de la Syrie antique et médievale, Paris. 1927.
- 124 FEDDEN (Robin) : Syria, London, 1954.
- 125 FEDDEN & THOMSON: Crusader Castles, London, 1957.
- 126 FREDERICK CARL EISLEN: Sidon, a study in Oriental history, New-York, 1907.
- 127 GIBBON (Ed.):
   The history of the decline and fall of the Roman Empire, London, 1903.
- 128 GROUSSET (Réné) : Histoire des Croisades, 3 vol., Paris, 1934-1936,
- 129 HARDEN (Donald): The Phœnicians, London, 1963.
- HÉRODOTUS ;t. III, Book VII, trans. Godley, London, 1963.
- HEYD (W.) : Histoire du Commerce du Levant, t, I, Leipzig, 1936.
- Hill (G. Francis):
   Catalogue of the Greek coins of Phœnicia, London, 1910.
- 133 HOMÈRE : Iliade, trad. Paul Mazon, t. IV, Paris, 1938.
- 134 KING (E. J.): The Knights of Hospitallers in the holy Land, London, 1931.
- LAMMENS (H.): La Syrie: Précis historique, 2 tomes, Beyrouth, 1921.
- MARMARDJI (O. P.) : Textes géographiques arabes sur la Palestine, Paris, 1951.
- 137 MARVIN LAPIDUS (Ira) :
   Muslim cities in the later middle ages, Cambridge, 1967.
- 138 MICHAUD : Histoire des Croisades, vol. IV, Paris. 1822.
- 139 MÜLLER-WIENER (Wolfgan): Castles of the Crusaders, New-York, 1966.

## 

ابن العديم ٧٨ - ٧٩

ان فضل الله العمري ١٦

ان الفرات ۱۳۳

ابن عصودا (راجع « ابو محمد » )

ابن القلانسي ٧١ ، ٩٩ ، ١٠١ ، ٩٠١ ،

ابن كوجك (راجع «أبو عبدالله»)

ابن الوردي ۱۲۰٬۱۱۲، ۱۲۰٬۱۲۰ م

ابن واصل ۱۱۶ – ۱۲۵ ، ۱۲۵

أبو بكر بن البصيص البعلبكي ١٦١

ابو الحسن محمد بن احمد بن جميع الغساني

ابو عبدالله المحسن بن علي بن كوجك ٧٧

ابوعبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي ١٨

ابوطاهر بن ذكوان البعلبكي ٦٦

ابو عبيده بن الجراح ٥٥ ، ٢٢

ابو العساكر جيش ( الأمير ) ٢٦

أبو فارس ( السلطان الحفصي ) ١٧٣٠

أبو الفتح بن الشيخ ٦٩ ، ٧١ ، ٧٦

أبو القاسم الأفضل شاهنشاه ٥٥ ٨٨٠

أبو الفداء ١٦٥ – ١٦٦

ابو جعفر المنصور ٦٤

77

(1)

ابراهيم بن الحنبازه القبرصي ١٧١ ابن أبي سلمة (راجع « أبو نصر ») ان الاثير ٥٦ ، ١٠٧ ، ١٣٠ ان بطوطه ١٦٥ – ١٦٦ ابن البصيص (راجع «أبو بكر») ابن جميع (راجع «أبو الحسن») ان الجوزي ۱۰۷ ان حوقل ۲۷ ابن خالویه ۲۷ ابن الخبازة القبرصي ( راجع ابراهيم ) ابن ذكوان ( راجع « ابو طاهر » ) ان الروقليه ٨١ ابن الساعاتي ١٤٢ ان ساط ۱۷۰ ان شداد (عزالدن) ۱۲۵ ۱۲۳ بهر\_عهر ان شداد ( بهاء الدين ) ۱۲۳ ، ۱۲۳ ان الشمشيق ( الامبراطور البيزنطي حنا تزيمسكس ) ٧١ ابن الشيخ ( راجع « أبو الفتح » )

ان طولون ( راجع أحمد )

ابو محمد بن عصودا ٢٩ أبو محمود بن ابر اهيم بن جعفر بن فلاح ٧٠ أبو منصور التركى ٧٠ 🗕 ٧٤ ان ابي سلمة ۲۷ اتسز التركاني ٨٣ – ٨٤ أثبعل الثاني ٣٢ اثبعل الثالث ٣٣ احشويرش ۲۴ که احمد أبو القاسم (راجع المستعلي بالله) احمد آغا الشالي ١٩٠ احمد باشا الحافظ ١٨٧ احمد بن طولون ( الأمير) ٢٥ اددنیراری الثالث ۳۲ الادريسي ١٨ ، ٢٠ ، ١٠٥ ، ١٩٥ 144 . 128 - 124

ابو محمد الحسن القرمطي ٦٩ أودوسنت اماند (القدم) ١١٤ أرتحششتا الأول ٣٥ أرتحششتا الثاني ٣٥ أرتحششتا الثالث أوخوس ٣٥-٣٧ أرستون الصيداوي (الزجّاج) ٧٤ أرسطو ٥٠ ارناط ۱۱۶ ۱۱۹ ۱۱۸ م۱۱۱ ۱۲۰ أسامه بن منقذ ١٢٦ استرابو ۲۶٬۰۵

استكين الأفضلي (سعد الدولة) ۸۸٬۸۷

الاسكندر الأكبر ٢٧-٣٨، ٥٦، ٥٥

الاشرف برسباي (السلطان الملك)

الأشرف خليل (السلطان الملك) ٥٥٠-

الاشرف موسى بنالعادل (الملك) ١٣١،

افتكين التركي ( راجع أبو منصور )

الأفضل شاهنشاه (راجع أبو القاسم)

179-174 174 174 104

اسرحدون ۲۲،۳۲

اشمنعازار ۲۶،۰۰،۱۰

144 6 144

اشمون ۲۶ ، ۵۰

آشوط الثالث ٧٢

اغسطس قيصر ١٠٠٠

افریر کورات ۱۵۶

البير داكس ١٠٦

الكستدروس يج

اشور نصر بال الثاني ٣١

افرير كليام ديباجوك ١٥٤

افرير نيكول للورن ١٥٤

الافضل نور الدين علي ١٢٤

ألب أرسلان (السلطان) ٨٣

الكسيس كومنين (الامبراطور

البيزنطي ) ۱۰۷

اماجور التركي ( القائد ) ٢٥

القدسي البشاري ٧٧

الآمر بأحكام الله (الخليفة الفاطمي)١٠٩

جروسته ۱۲۰ حستان ۱۸ حستنمان (الامبراطور البيزنطي) ٥٤ جعفر بن فلاح الكتامي (القائد) ٢٩٠٦٨ جلبان الظاهري ۱۷۹٬۱۷۷ جلبرت دي لانوي ١٤٢ جمال الدين حجي ( الأمير ) ١٥٢ جوانفيل ١٣٥ – ١٣٤ ، ١٤٤ جودفري دي بويون (الملك الصليبي) ٩٣ حورموند ۱۱۲ جوليانالصيداوي (الأمير)١٣٥-١٤٠ حون بولونر ١٦٦ – ١٦٧ جوهر الصقلي (القائد) ٦٨ ، ٧٤ – ٧٥ جي دي لوزنيان ١١٥ جيرار من إيوستاش ١٠٨ جيل بن باليان ١٣٧ جيوم دي بوجيه ١٥٣ ، ١٥٦

#### (ح)

الحاكم بامر الله ( الخليفة الفاطمي ) VV - Vo حسان بن مفرج بن الجراح ٧٨ – ٨٠ الحسن بن احمد القرمطي ٧٤ الحسن بن عبدالله بن طغیج ۲۸ حسين باشا بن يوسف سيفا ١٨٧ حيدر بن فخر الدين (الأمير) ١٨٨ حيرام الاول ٣٠

تترام نستوس الصيداوى بن انيسوس ( القائد ) ۲۴ ۸ ۸۶ تجلات بلاسر الاول ٣١ تجلات بلاسر الثالث ٣٢ تريفون الصيداوي (الزجّاج) ٤٧ تسالمون ٣٦ تقى الدين عمر ( الأمير ) ١١٥ – ١١٦ تميم بن المنذر بن النعمان الارسلاني ( الأمير ) ٧٠ تنس (ملك صيد) ٣٤ ٣٤ تنكريد (صاحب أنطاكية) ٩٧ تىمورلنك ١٦١ (ث) ثيبوت جودان ١٥٦ ثدودوروس الم

ثيودوسيوس الثاني ( الامبراطور البيزنطي ) ٤١ (ج)

جازون (الزجّاج) ٤٧ جاك دي فتري ١٦٧ جالىندوس ٠٤ جان بردي الغزالي ١٦٢ ، ١٨٥ جان دي ابلين ١٣٢ ، ١٣٧ جان دي بريين ١٢٩ جرباش الكريمي ( الأمير ) ١٧٣ جركس محمد باشا ١٨٧

الماريك ( الملك الصليبي ) ١١٣ ، ١٢٥ | برسباي ( السلطان الملك الأشرف ) 144 6 144 برنار الصيداوي ١١٣ البرهان الباعوني ( الشيخ ) ١٨٥ بطليموس بن لاجوس ٣٨ - ٣٩ بلدو ن (الملك الصليي) ٩٣-٩٨٤٩٣ -61.761.061.761. 6 144 6 111 6 109 - 10A بلك بن فخر الدين ( الأمير ) ١٨٨ بلندوس سمجوندوس ٢٦ -- ٧٧ بهاء الدين داو د بن علم الدين سليان ( الأمير ) ١٦١ بوسيكو (أمير البحر) ١٧٤ بولس الرسول ٤١ بولس الانطاكي ٦٤ بولونر ۱۲۲ – ۱۲۷ بوتوميتس ١٠٧ بومبونيوس ميلا ٢٤ بوثيوس ٥٠ بوهمند السادس (صاحب انطاكية) 101 6 12 - 149 6 144 بوهمند السابع ١٥٣ – ١٥٤ البلاذري ٥٦ ٢١٠ بيلوس ١٧ ( =) تبنیت بن اشمونعزار ۱۵

174 -- 174 انتساتر الصيداوي ٥٠ انتبحوناس ٣٨ - ٣٩ انطيوخوس الثالث ٣٩ انطونيوس مارتير ٢٤

إنوسنت الثاني ( البابا ) ١١٣ انوشتكين الأفضلي (عز الملك) ٩٥، 1.7

اثوشتكين الدزبري (القائد) ٧٩٠،٠٨ اوريليوس كلوديوس (الامبراطور الروماني ) • }

اينيون الصيداوي (الزجّاج) ٤٩٠٤٧ إيتامش ( الأمير ) ١٥٢ ايرانيوس ( الزجّاج ) ٤٧ الوستاثدوس ۱۷ ايوستاش جارنييه (الفارس الصليي) 1.7 6 1.4

#### 

المان ايلن ١١٥ ، ١٢٠ باليان بن أرناط ١٣٢ بدر الجمالي (أمير الجيوش) ٨١، **አ**ኒ — አ۳ بدر الدين بن رحال ١٥٢ يدر الدن العيني ١٧٣ بدعشترت ۲۲،۲۹ برتران الصنجيلي (كونت طرابلس) 1 - - 6 91

شيخ الربوه الدمشقى ١٥٧ ( ص ) الصالح اسماعيل (الملك) ١٣٤ - ١٣٢ الصالح علاء الدين على ١٥٤ صالح بن مرداس ( الأمير أسد الدولة ) AY 6 49 6 4A الصالح نجم الدين ايوب (السلطان) 144 - 144 صالح بن یحیی ۱۵۲ – ۱۷۰ صلاح الدين الايوبي (السلطان) ١٠٩، -114 '117 - 110 '111 122 6 145 6 144 6 140 صلاح الدين خليل بن عرام (الأمير) ٦٥ صدوس ن ایجیتوس ۱۷ صیدون بکر کنعان بن حام ۲۹ (4) الطائع أبوعبد الكريم بن المطيع (الخليفة العباسي ) ۷۱ – ۷۲ طافور ١٦٦ طغتكين (أتابك) ٩٦ (١٠١٠ ١٠٠٠ -177 4 1 - 9

طنوس الشدياق ( الشيخ ) ٧٥ ، ٨٥

(ظ)

ظالم بن موهوب العقيلي (الأمير) ٦٩ —

الظاهر ( الملك صاحب حلب ) ١٢٥

YO - YT . Y.

سيف الدين ابي المكارم يحيى بن نورالدين صالح ۱۷۲ سيف الدين بيدمر الخوارزمي ١٧٤ سىف الدن تنكز ١٦١ سيف الدين عملي بن محمود بن المشطوب الهكاري ١٢٠ – ١٢١ سيف الدين قلاوون (السلطان) ١٥٤-101 107 سيف الدين كهرداش الزراق المنصوري سمون دي مونتسيليار ١٣٥ ( m ) شابور الاول ٤٠ شارل الأنجوي ١٥٤ شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي ٨٤ الشريف الادرىسى ٨٧ شعبان (السلطان الملك الأشرف) ١٦٤ شمنصر الثالث ٣١ شامنصر الخامس ٣٢ شمس الدين سنقر ١٥١٠ ١٥١٠ شمس الدين عبدالله ١٧٠ شهاب الدين بن صبح ١٧٠ شهر براز ۲۶ شيركوه (اسدالدين) ١١٠ شيخ الخاصكي (السلطان المؤيد) ١٧٤ 140 -

زلفا آغا ١٩٠ زينوبيا ١٠ زنوبيوس (القديس) ٥٠ زهر الدولة الجيوشي ٩٥ ، ٩٥ زياد بن ابي الورد ٢٤ زين الدين آقوش النجيبي ١٥٢ زين الدين صالح ١٦٢ ، ١٦٢ زينون ٥٠ ( w ) سان جيروم ۽ ۽ سبتميوس سڤروس ( الامبراطور الروماني ) ٤٠٠٠ ستراتون الاول ٣٤ - ٣٥ ستراتون الثاني ٣٧ سعد الدولة الحمداني ٧٦ سعد الدين بن نزار ١٣٤ سعد الدولة ابومنصور استكين الافضلي ۸۸ -- ۸۷ ٬ ۲۰ سعيد الدولة ابي الفضائل ٧٦ سلم الاول (السلطان) ١٦٢، ١٨٥٠ سلیان ن داود ۳۰ سنان (راجع راشد الدين) السنجال اودو ١٥٤ سنحوان دمرف ۱۷۲ سنحريب ٢٦ ٢٢ سندیس ۱۹۲ سىف الدولة المنذر ٨٨ – ٢٩

(خ) خالد بن الوليد ٦٢ خليل (السلطان الملك الأشرف) · 17. · 101 - 100 179 -- 171 (2) داریوس ۲۵ - ۳۷ داوود الجرڪسي ۱۷۲ الدزيري ٧٩ -٨٠ الدمياطي - ١٥٨ ، ١٦٠ ديودور الصقلي ٤٩ دىشام ١٤٧٠ ١٤٥٠ ١٤٤ (5) راشد الدين سنان ١١٣ ركن الدين بيبرس (السلطان) ١٥١ 144 . 144 . 104 ری (Rey) دی (Rey) ا ريتشارد فلانجيري ١٣٢ ريتشارد قلب الاسد (الملك) ١٢٤-١٢٢ ريمون الثالث (صاحب طرابلس) ١١٥ ريمون الصنجيلي ٨٥ ريمون كونت دي ټولوز ۹۱ – ۹۲ رىنان ٥١ رینبه دیسو ۲۹ (i) زروبابل ۳۰ ، ۳۴

#### (ع)

العادل (السلطان الملك) ١٢٣ – ١٢٤

144 6 147 عباده بن الصامت ٥٧ عبد الغني بن سعيد الحافظ ٧٧ عبدالله ابن نجم الصرفندي ١٧١ عىد ملكوت ٣٢ عبدولونيم ٣٧ عيمان بن عفان ( الخليفة الراشد ) ٥٥ ،

العذراء (السيدة) ٤١ عز الدولة تم ٦٩ عز الدن اسامه ١٢٥ عز الدن انوشتكين الافضلي ٥٥ العزيز بالله ( الخليفة الفاطمي ) ٧٣ – ٧٥ العزيز عثمان ابو الفتح ( السلطان الملك ) 144 . 140-148

عساف الحبشي (الأمير) ١٦١ - ١٦٢ عشتروت ۲۶ ۲۰۵

عضد الدولة ( الأمير ) ٨٥ ، ٨٧ علم الدين بن سليمان ( الأمير ) ١٦٢ علم الدين سنجر (الأمير) ١٤٥٠ 17761716104-1076124

على باشا الدفتردار ١٩١ علي بن دبيس بن يوسف الحيدي ١٣٣ علي بن فخر الدين ( الأمير) ١٨٧

عمر بن الخطاب (الخليفة الراشد)٥٩٠٥٧

غالب مسعود بن المنذر ( الأمير ) ٧٦ غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري

#### (ف)

كورات ( راجع افرير ) کورش ۳۰ كونتىنودە

(ق)

قاسم بن محمد بن ابي يكن بن حسين

قانصوه الغورى (السلطان) ١٦٢

الشهابي ۱۷۲

القفى مختص من ابي الجن ٨١

قرقماس ( الأمير ) ١٦٢

القرمطي (راجع أبو محمد)

القلقشندي ١٥٩ ، ١٦٥ - ١٦٦ ، ١٧٨

قنسطانز الثاني (الامبراطور البيزنطي)

قسطنطين (الاميراطور الروماني) ٤١

( 4)

الكامل محمد (السلطان الملك) ١٢٨ –

141 - 141 4 149

كىتىغا ١٣٧ – ١٤١

الكيجك احمد باشا ١٨٨

كليام ديباجوك ( راجع افرير )

كال الدين محمد الخطيب ١٨٥

کنعان بن حام بن نوح ۱۷

کوبل ۱۶۷ – ۱۶۷

كنراد (صاحب صور) ۱۲۳

الكتبلة ٥٨

کمبل انلار ۱۶۲

قرلو ( الأمير ) ۸۲

قبيز ۲۳ – ۳٤

#### (1)

لودولف السدهيمي ١٦٥ - ١٦٦ لويس التاسع ( الملك ) ١٣٤ - ١٣٦ 1276 128 لاومىدون ٣٨

#### ( )

المتقى بالله ( الخليفة العباسي ) ٦٦ المتوكل على الله ( الخليفة العباسي ) ٢٤ مجد الدولة ( الأمير ) ٧٥ محمد باشا الكرجي ١٨٧ محمد باشا الارناؤوط ١٩٠ – ١٩١ محمد بن قايتباي (السلطان) ١٦٢ محمد من قرقماس ( الأمير) ۱۸۵٬ ۱۸۵٬ محمد بن طغج ( الأمير ) ٢٦ محمود بن تقي الدين عمر (الأمير) ١٢٥ محمود بن نصر بن صالح المرداسي (الأمير) 14 6 11 مذحج (الأمير) ٧٦ مراد (السلطان) ۱۸۸ مروان بن محمد ( الحليفة الأموى ) ٤٤ المستعلى بالله ( الخليفة الفاطمي ) ٢٠٠٠ AY 6 AO

211

## العماد الاصفهاني ١١٧ ، ١٢١ عمرو بن العاص ٥٥ ١٥٨٠ علاقة ٢٧٠٧٧ (غ)

## الغساني ( راجع أبو الحسن محمد )

فالريان (الامبراطور الروماني) ٤٠ فخر الدين بن عبد الحميد بن جمال الدبن التنوخي ( الأمير ) ١٧٠ فخر الدين المعني ( الامير ) ٢٢ ، ٢٤ 147 - 177 - 184 فرج بن برقوق (السلطان) ۱۹۱ فرنسشينو جريمالدي ١٣٨ فرنسيسكو شيولي ١٩٠ فريحة (الأستاذ أنيس) ١٩ فریدریك كارل ابسلین ۱۷ – ۱۸ فريدريك بربروسه (الامبراطور)١٢٢ فريدريك الثاني (الامبراطور) ١٢٠، 177-179 فيليب اغسطس (الملك) ١٢٢ فىلىب دى مونتفورت ١٣٩

(ي)

يزيد بن ابي سفيان ( الخليفة الأموي )

20 - 00

يشوع بن نون ٣٠

اليعقوبي ٢٦

يوحنا ( القديس ) ٢٢

يوسف باشا سيفا ٢٨٦

يوليوس قيصر ( الامبراطور الروماني )

يونس المعني ( الأمير ) ١٨٧

هنري ( الملك ) ۱۲۵ ، ۱۵۰ هولا كو خان ۱۳۷ ، ۱۶۰ هو مير ۱۷ ، ۳۶ – ۵۵ هيثوم الاول ۱۴۰ ، ۱۳۷ ، ۱۶۰ هيرودوت ۶۸ هيرودوت ۶۸ هيو الثالث ۱۵۶ هيو الثالث ۱۵۶ (و)

الناصر احمد بن الناصر محمد بن قلاوون (السلطان) ١٦١ ناصر خسرو ۲۰ ، ۲۸ ، ۱۶۳ ناصر الدولة بن حمدان (الأمير) ٨١-٨٢ ناصر الدين الحسين بن خضر ( الأمير ) 14.6 171 ناصر الدين محمد بن الحنش ( الأمير ) 110 - 171 نبوخذ نصر ۳۱ ۳۳۴ نجم الدين ايوب (السلطان الملك الصالح) 144 - 144 نصير الدولة الجيوشي (القائد) ٨٤ النعمان بن عامر الارسلاني (الأمير) ٢٥ النعمان بن المنذر بن ماء السماء اللخمي ٦٢ نور الدين محمود بن زنكي (السلطان) 174 6 114 النويري السكندري ١٧١ نيكون ( الصيداوي الصانع ) ٤٧ ( 🗻 ) هارون بن خمارویه (الأمیر) ۲۲، ۲۲ مایسد ۱۰۱ هرقل (الامبراطور البيزنطي) ٤٢ هشام بن عبد الملك (الخليفة الأموي) ٦٣ هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي ٦٤ هكتور بي

المستنصر بالله (الخليفة الفاطمي) ٨٤-٨٢ مسلم بن عبدالله ٢١ المسيح (السيد) ٤٠ – ١٤ المظفر قطز (السلطان) ١٣٩، ١٥١، معاويه ( الخليفة الأموي ) ٥٥ – ٥٧ ، 74-71609 المعتضد بالله ( الخليفة العباسي ) ٢٦ المعتمد على الله ( الخليفة العباسي ) ٦٥ المعز (الخليفة الفاطمي) ٦٨-٧٣٤ المغيث يوسف (الملك) ١٢٥ المقريزي ١٣٠ مكريدي بك ٥١ منتور ۲۵ منجوتكين (القائد) ٧٦ المنذر ( الأمير ) ٢٥ منصور (الأمير) ١٨٨ المنصور علاء الدين علي بن شعبان (السلطان) ۱۷۲ المهدي ٢٤ موسى بن العادل ( الملك ) ١٣٣ المؤيد شيخ المحمودي (السلطان الملك) ملالاس ۱۷ ميجس الصيداوي (الزجيّاج) ٤٧ (0) النابغة الذبياني ١٦

همفري ۱۲٤

## فهرس المدن والمواقع

بوساترانوس ( نهر ) ۱۱ بیت لحم ۱۳۱ ۲۳۳ ابلون (مفارة) ۲۶،۲۵ بيت المقدس ١١٤ ، ١٢٢ – ١٢٥ ؛ أبو الحسن ( قلعة ) ١٤٥ ابو نکله ( مسحد ) ۲۲ 1016 1146 144 بروت ۲۱ ، ۳۷ ، ۱۱ ، ۲۲ ، ۵۱ ارسوف ۹۳ ، ۱۲۲ - ۱۲۳ ، ۱۵۲ ارواد ۲۱، ۲۷، ۲۱، ۵۱، ۱۲۹ الاسكندرية ١٧ ، ٦٣ ، ١٧٣ ىىسان ١٢٩ انطاكية ٢٩ ، ٩٣ ، ١٣٩ - ١٤٠٠ ( 🗂 ) تشن ۱۲۱ ، ۱۲٤ ، ۱۲۱ ، ۱۳۱ تدمر ٤٠ -- ١٤ تسكانا ١٨٨ (ج) جيلة ١١٢ ، ١٢٩ ، ١٤٦ بانیاس ۳۹ ، ۱۱۹ ، ۱۲۹ حبيل ۳۱ ۲۷، ۲۷ ) ۹۲، ۵۵ ، ۹۲ ) 144 6 104 6 104 بعليك ٤١ ، ١٦١ ، ١٦٣ ، ١٦٢ ، ١٧٢

(i)

ادوم ۲۱

اریل ۱۲

اسلاطه ۳۵

ارمىنىا ١٤٠٤ ، ١٤٠

اشمون ( معد ) ۲۲

اورشلم ۳۳ ۱۹

إيسوس ٣٧

براميه ۱۸

ىرقە ٣٨

بعل ( معبد ) ٥١

144 6 145

104 6 101

( ب)

( m ) الشقيف (١) ارنون ١٤، ١١٠٠ ١١٦ 11--114 ۱۳٤-۱۳۲ ، ۱۲۹ تیرون ۱۳۹ - ۱۳۴-۱۳۴ 101 6 144 ( ص ) صرفند ۲۲، ۲۲، ۹۲، ۹۲، ۱۱۲، ۱۱۲ 19.614161046114 ١٨٧٠١٦٣-١٦٢٠١٣٢٠١٢٤ عف صفوريه ١١٦ صقلىه ٨٤ صور ۱۲، ۲۹-۳۳، ۲۷، ۱۶-۲۶، -94695-94646654-50 «174«114-111«1.0«4V · 187 · 147 · 140 - 179 177 - 10V صمدنانا ١٦ (L) طبريه ١١٥، ١٢٢، ١٢٤، ١٢٩، ١٣٣١ طرابلس ۲۴ ، ۲۹ ، ۵۵ ، ۹۲ ، (147 (110 (1-7 (91-9V 6 179 6 17A 6 17F 6 10A 19. 144 147 140 طرواده ١٤ (8) عثلث ١٥٤ - ١٥٥ ، ١٥٧

· 140 · 141 - 141 · 149 698-9167760060. 611161+961+7699-94 1114-118117711A117 6 107 6 144 6 144 - 144 · 177 - 170 · 177 - 101 147-147-140-148-147 · 114 · 117 · 117 - 111 · 127 · 147 · 147 · 144

عدلون ۱۰۲ ، ۱۰۸

عرقه ٤١ ، ٥٥ ، ٩١

ر ح )

( خ )

(3)

دمشق ۱۲ ، ۲۱ ، ۷۶ ، ۲۱ –

177 6 101 6 148 6 179 blues

(ر)

(س)

-171 6 109 6 100 6 1.9

6 145 6 144 6 144 6 144

حلب ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۲۲

الحبيس ١٠٦

107 lula

111-11156

خان دنون ۱۶۳

خان الرز ۱۹۰

الدكه ٢٩ ١٨٧٠

راكوتيس ١٧

رودس ۳۵ ، ۱۵۸

ساريبتا ٢٤ ، ٥٥ ، ٧٤

سيدة المنظرة ٤١

سلاميس ٣٤

سان میشال ( کنیسة ) ۲۲

الرمله ١٦٦

ساجىت ١٨

الحان الفرنساوي ١٩٠

حيفًا ٩٣ ، ١١٦ ، ١٥٧

الجليل ١٣٣

## الفتسرس

| صفحة       |   |   |      |      |      |     |     |     |      |       |      |       |       |      |       |       |       |           |           |              |     |
|------------|---|---|------|------|------|-----|-----|-----|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|-----|
| ٣          | • | ٠ | •    | •    | ٠    | •   | ٠   | •   |      | •     |      |       |       |      | ٠     |       |       |           | داء       | a            | VI. |
| ٥          | ٠ | • | •    | ٠    | ٠    | ٠   | ٠   | •   |      |       |      |       |       |      |       |       |       |           |           | دم_          |     |
|            |   |   |      |      |      |     |     |     |      |       |      |       |       |      |       |       |       |           |           |              |     |
|            |   |   | اينة | المد | افية | غرا | ليو | وط  | أسم  | والا  | نع ہ | لموة  | 1 _   | .ية  | لميا  | Ë I   | راس   | ٥         |           |              |     |
| ٩          | ٠ | • |      |      | ٠    |     | •   |     | . (  | يخى   | لتار | ماا   | ور    | في د | اه (  | و أثر | الدا  | ص         | وقع       | ,a           | ١   |
| 10         | ٠ | ٠ | ٠    | ٠    |      |     | ٠   | ٠   |      |       |      |       |       |      | وله   | مدا   | ،ا و  | Jun       | د<br>سم ه | , <u> </u> _ | 4   |
| 19         | ٠ | • | ٠    | ٠    | •    | •   | ٠   | •   | ٠    | •     | •    | . 7   | بحيا  | تار  | 31 1. | صيا   | ىية   | -<br>براف | لبوغ      | ــ ط         | ٣   |
|            |   |   |      |      |      |     |     | ر   | لأوا | ے اا  | فصا  | ال    |       |      |       |       |       |           |           |              |     |
|            |   |   |      |      |      | ä   | سار | لحط | وا.  | سايم  | 割    | ييخ   | لتار  | 1    |       |       |       |           |           |              |     |
| 24         | • | • | •    | ٠    | •    | •   | •   | ٠   |      | ٠     | ۽ ه  | قدم   | 11 1. | صيد  | يخ    | تار   | ام ا  | ِ ء       | ىرطر      | e —          | 1   |
| ٤٢         | ٠ | * | ٠    | ٠    | ٠    | •   | •   | ٠   | •    | •     | •    | •     | •     | •    | ية .  | سار   | الحف  | عو        | لظاه      | .1           | ۲   |
|            |   |   |      |      |      |     |     |     |      | لل ا  |      |       |       |      |       |       |       |           |           |              |     |
|            |   |   |      |      |      |     |     |     | -    | 'سالا |      |       |       |      |       |       |       |           |           |              |     |
|            |   |   |      |      | ٢    | 11  | ١.  | -   | ٦٣   | ۸/    | ، هـ | o + { | -     | . 15 | ļ     |       |       |           |           |              |     |
| ٥٥         |   | • |      | •    | •    | •   |     | ٠ ر | طمو  | الفاء | تح   | ، اله | حتى   | ی    | العر  | تح    | ، الق | ا مر      | سبد       |              | ١   |
| <b>ጎ</b> ለ | ٠ | • | •    | *    | •    |     |     |     |      |       |      |       |       |      |       |       |       |           |           | ۱            |     |
|            |   |   |      |      |      |     |     |     |      |       |      |       |       |      |       |       |       |           |           |              |     |

| ( 설 )                         |
|-------------------------------|
| كاراسرحدون ٣٢                 |
| الكرك ١١٤ – ١١٦ ، ١٢٩ ، ١٢١ ، |
| \ <b>A</b> Y                  |
| ڪريت ۳۰ ، ٤٨                  |
| ( )                           |
| اللاذقية ١٤٦ ، ١٧٢            |
| (,)                           |
| مار الياس ٢٤                  |
| بجدليابه ١١٦                  |
| مرج دابق ۱۸۵                  |
| معرة النعمان ٩١               |
| ا ۱۱۸ ایلم                    |
| مغدوشه ۲۶ ۱۶                  |
| ميلاتس ٣٤                     |
| ( ن )                         |
| نابلس ۱۸۷                     |
| الناصره ۱۱۲ ، ۱۳۱ ، ۱۳۳       |
| نیقیه ۶۱                      |
| ( 🌣 )                         |
| الهلاليه ۱۰ ، ۲۶              |
| ( ي )                         |
| ا ياف ١٠٤ ، ١١٦ ، ١٠٢ كان     |
| 144 , 144 , 140 - 148         |
| ا ياقوت ( راجع أبو عبدالله )  |

| عسقلان ۹۶٬۷۹–۹۸٬۹۸                      |
|-----------------------------------------|
| 177 (144 (144 - 144                     |
| ( { Y ( { 1 ( + + ( + { ( + 1 ) } ) } ) |
| (1.1.98 - 94. AF. 40                    |
| · 177 - 17 · 117 · 1 · 1                |
| - 144 . 148 . 141 - 144                 |
| 177107-104118.14                        |
| عين جالوت ١٤٠ ١٥١                       |
| (ف)                                     |
| فرادیس ( نهر ) ۱۹                       |
| الفنيدق ( موقعه ) ۸۱                    |
| فور فيريون ٥٤                           |
| الفوله ١١٦                              |
| (ق)                                     |
| قایتبای ( قلعة ) ۱۶۲ ۱۶۶                |
| قبرص ۲۸ ، ۶۸ – ۶۹ ، ۹۹ ، ۱۳۱ –          |
| · 101 - 107 · 108 · 147                 |
| 144 . 141                               |
| الاقحوانه ٧٩                            |
| قرطاجه ۲۹                               |
| القسطنطينية ٤٤ ، ١٢٨                    |
| القليعات ١٥٢                            |
| قیساریه ۹۳ ، ۱۰۳ ، ۱۰۳ – ۱۰۷ ،          |
| 6 141 6 144 6 114 6 111                 |

101 6 127 6 142

## الفصل الثالث

|       | صيدا في عصر الحروب الصليبية                         |
|-------|-----------------------------------------------------|
| صفحة  |                                                     |
| 91    | و ــ الفترة الأولى من الاحتلال الصليبي لصيدا        |
| 118   | والاحتلال الصلبي الثاني                             |
| 141   |                                                     |
| 17 1  | ٧ - الفترة الثانية من الاحتلال الصليبي لصيدا        |
|       |                                                     |
|       | الفصل الرابع                                        |
|       | صيدا في عصر الماليك                                 |
| 101   | ١ ــ معركة التحرير                                  |
| 109   | ٢ ــ وضع صيدا الاداري والاقتصادي                    |
|       | ٣ ــ غارات القبارصة والجنوية على صيدا وأثره في      |
| ۱۲۸   |                                                     |
| , ,,, | اهتمام الماليك بإعادة تحصينها                       |
|       |                                                     |
|       | خاتمية                                              |
| ١٨٥   | نهوض صيدا في عصر الأمير فخر الدين المعني الثاني     |
| 194   | * II *                                              |
|       | المراجع؛ أولاً – المصادر العربية والمعربة           |
| 191   | ثانياً – المراجع العربية الحديثة والأوروبية المعربة |
| · \   | ثالثًا — المراجع باللغات الأوروبية                  |
| * • £ | فهرس ايجدي للأعلام                                  |
| 14    | فهرس ابجدي للمدن والمواقع                           |
|       |                                                     |

étude comment le sultan Khalîl reconquit Saïda et fit démolir au ras du sol ses fortifications à la suite de la Reconquête, et comment la ville subissait les agressions de pirates cypriots et gênois au cours du XIVème et XVème siècles, raison pour laquelle le gouverneurs de Saïda tâchèrent de la doter de nouvelles fortifications pour faire face aux dites incursions.

J'ai procedé à l'étude d'une grande tour musulmane datant selon mon hypothèse de 752 de l'Hégire (1361). Selon l'inscription arabe sculptée dans la dalle de marbre blanc, encastrée au-dessus de la fenêtre ouverte dans le mur nordest de la dite tour, la construction de celle-ci est l'œuvre d'un certain Galbân al-Zâhirì. D'autres caractéristiques purement mameloukes nous incitent à situer la construction de cette tour au XIVème siècle comme le suggèrent l'arc qui surmonte la dite fenêtre, les voûtes d'arêtes qui couvrent les deux étages de la tour et le type de meurtriers ouverts dans les murs de cette tour donnant sur la mer.

Rien d'autre ne subisiste de Saïda à l'époque des Mamelouks. En dépit de multiples remaniements amenés à la construction du château franc de Saint Louis qui révèlent des travaux de caractère hétérogène et de nature difficile à déterminer, j'ai essayé de délimiter les éléments architecturaux musulmans.

Saïda garde encore aujourd'hui le parfum de son passé médieval répresenté par le réseau des venelles étroites au tracé sinueux interrompues d'un intervalle à l'autre par de démi-arcs ou couvertes de voûtes d'arêtes ou en berceau. La plupart de ces venelles conduisent à la côte de Saïda. Elles servaient autrefois de faciliter la défense de la région contre les ennemis, car la vie à l'intérieur de la venelle repondait à merveille aux besoins de sécurité d'une population maritime menacée presque toujours par les ennemis. Dans ce dédale de rues, de venelles et d'impasses, des carrefours

(Sâhât) relativement vastes aidaient à laisser infiltrer les rayons du soleil et la lumière dans les ruelles ombreuses.

#### CONCLUSION

#### LE DERNIER ÉCLAT DE SAIDA

J'ai terminé l'ouvrage par une étude sommaire de Saïda sous l'émirat de Fakhr al Din II (1572-1635) qui la choisit en 1594 comme métropole, et fit ressusciter sa gloire et sa splendeur, en la dotant de murailles, de palais aux allées plantées de rosiers, de cedratiers et d'orangers, de bains publics, de Khâns et d'autres sortes de constructions.

Saïda connut sous le court règne de cet émir une ultime splendeur, semblable aux derniers feux du soir qui précèdent le crépuscule et rendent plus profondes les ombres de la nuit ; car, peu après sa mort, elle entra dans une longue décadence qui durait encore, lors de l'indépendance du Liban.

E. SALEM

sucre et des arbres fruitiers, et de son commerce florissant. Il admire son marché très décoré, sa grande mosquée dont la salle à prière était couverte de nattes colorées, ses remparts inaccessibles dans lesquels s'ouvraient trois portes, et sa forteresse construite de pierre de taille.

En utilisant les textes arabes, seuls documents accrédités, j'ai essayé de mettre en lumière les points les plus obscurs de l'histoire de la ville à l'époque musulmane (première période). Je conclus d'une inscription arabe trouvée à Saïda, datant de l'epoque du Calife fatimide al-Mustalî billâh, signalant la construction d'une forteresse à Saïda, que le Calife s'interessait surtout à fortifier la ville pour qu'elle puisse faire face au danger permanent de la première croisade. De là vient la valeur réelle et inestimable, et l'importance documentaire des inscriptions et des textes arabes extrêmement éparpillés, les uns dans les ouvrages de biologie ou de littérature et les autres dans ceux de géographie et d'histoire.

## 3<sup>ème</sup> CHAPITRE

Dans le troisième chapitre j'ai exposé l'histoire de Saïda ou la Sagetta chez les Croisés, sous la domination des Francs. En 1110, Baudouin I, roi de Jérusalem s'empara de Saïda, grâce à l'aide que lui prêta Bertram de Saint-Gilles, comte de Tripoli, et le concours fructueux du Sigurd, roi de Norvège.

L'Egypte fatimide, après l'échec des tentatives de la flotte musulmane à munir Saïda de ravitaillements et d'instruments de guerre, laissa Saïda à son destin, ésperant que les défenseurs pouvaient repousser les agresseurs. Les Saïdaniens, en fait, resistèrent courageusement pendant quelques mois, mais ils furent forcés de capituler le 5 Décembre 1110. La chute de Saïda provoqua une réaction douloureuse dans le monde

musulman. La ville demeura sous la domination franque jusqu'à l'an 1187, date qui marque la réoccupation musulmane par Saladin.

Sous la domination franque Saïda allait tomber en décadence, mais elle ne cessait guère de se montrer comme une base importante pour les opérations que les Francs effectuaient contre les autres villes musulmanes. Elle participa au blocus naval des Croisés contre Tyr en 1112, aux attaques menés par les troupes de ceux-ci contre Damas en 1152 et à la chute de la ville d'Ascalan en 1154.

Saïda vit ériger sous la domination franque deux châteaux militaires : l'un construit en 1228 sur un ilôt situé à peu de distance de la côté, et l'autre bâti par Saint Louis, roi de France en 1253. Elle vit également de nouveaux remparts constitués par des murs principaux précedés par des avant-murs et un fossé. Ces murailles renfermaient le foyer urbain de Saïda, devenu très restreint depuis que les Musulmans sous les Nourides et ensuite sous les Ayyoubides se mirent à harceler les Croisés et à attaquer Saïda.

Mais les fortifications furent exposées maintes fois à la destruction soit par les Musulmans, soit par les Mongols. Ceux-ci attaquèrent la ville en 1260 et firent détruire ses murailles et le château de Saint Louis.

En 1291, l'occupation franque de Saïda prit fin, grâce à la guerre de libération engagée par le sultan mamelouk al-Malik al-Ashraf Khalil b. Qalâwôn.

## CHAPITRE 4ème SAIDA A L'ÉPOQUE DES MAMELOUKS

J'ai consacré ce dernier chapitre à l'étude de l'histoire de Saïda à l'époque des Mamelouks. J'ai signalé dans cette De même les sarcophages, richement sculptés de beaux reliefs humains tel que celui d'Alexandre le Grand, révèlent par la finesse des sculptures un degré très élevé de l'art sculptural classique.

La ville elle même, très peuplée, atteignit un développement urbain exceptionnel, grâce à l'activité commerciale de son peuple et à l'éfficacité de ses trois ports. Le commerce maritime, tant intercontinental qu'avec l'Occident méditerranéen y fut intense, et les produits de ses industries prospères de soieries purpulines et de verreries dépassèrent les frontières de la Phénicie et gagnèrent le monde méditerranéen.

Sidon conserva sa splendeur et son prestige encore sous la domination perse, jusqu'à son suicide en 346 A. J. pour éviter la vengeance du roi Perse Ochus : ses habitants préférèrent mourir incendiées dans leurs demeures que décapités par les sabres des Perses. C'est ainsi que quarante mille personnes trouvèrent la mort volontairement. Sidon fut alors abandonnée à son triste sort ; ses palais furent détruits, le flambeau de sa prééminence s'éteignit et elle perdit presque pour toujours sa grandeur. Elle céda désormais sa superiorité à Tyr.

Sidon, malgré la série de malheurs qu'elle subit, essaya de se maintenir à l'époque des Selucides, successeurs d'Alexandre. C'est grâce à la tenacité de sa population et à leur activité commerciale et industrielle qu'elle vit sous les Selucides et les Romains un nouvel essor urbain, mais moins florissant qu'auparayant.

#### 2ème CHAPITRE

SAIDA A LA PREMIÈRE ÉPOQUE MUSULMANE (DÈS LA CONQUÊTE ARABE A LA CONQUÊTE FRANQUE)

J'ai consacré le deuxième chapitre à l'étude de l'histoire de Saïda à la première époque musulmane : la période qui commence avec la conquête arabe en 637 et se termine avec le conquête franque en 1110.

Au début de l'ère islamique, Saïda, qui cessa de s'appeler Sidon, avait conservée jusqu'à un certain degré sa physionomie ancienne, bien que plusieurs portions de son mur d'enceinte antique eussent été détruites dès 346 A. J. ou peut-être en 551 et en 573 par l'action destructrice des tremblements de terre que la ville avait subi en ces années.

Avec la conquête de Saida en 637 par les troupes de Yazîd b. Abî Sufyân, la ville subit un décroissement sensible de sa population qui fut peut-être dû à l'évacuation de la plupart des indigènes avec la garnison byzantine à la veille de l'entrée triomphale des Arabes.

Saïda constituait une des provinces de Damas, et par conséquent elle florissait sous la dynastie omeyyade puis abbaside. Le Calife Mu'âwiya essaya de la repeupler avec des éléments Perses et Arabes de Lakhm de Hira transportés de la Mésopotamie pour défendre la côte libanaise méridionale contre les agressions maritimes incessantes, effectuées par les Byzantins. Il fit reconstruire les anciennes fortifications où vint s'installer une garnison considérable. Selon une inscription arabe datant de l'an 132 de l'Hégire, trouvée à Saïda, Marwân b. Mohammad, dernier Calife omeyyade, restaura le port pour en faire un port marchand et une base navale importante.

Saïda connut, spécialement sous les Fatimides une véritable transformation urbaine, et atteignit le faîte de sa splendeur, le sommet de sa gloire durant l'ère musulmane. Elle jouît d'une vie douce en particulier à l'époque des califes fatimides al Hâkim et al-Zâhir comme en témoigne la description d'un voyageur persan, Nâsir Khusrů. D'après ce voyageur, sa rîchesse agricole dépendait de la culture de la canne à

#### CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'HISTOIRE DE SAIDA A L'ÉPOQUE MUSULMANE

(UN BREF EXPOSÉ)

## ÉTUDE PRÉLIMINAIRE

Dans cette recherche je me suis borné à traiter d'abord de la situation géographique de la ville de Saïda et à détacher le rôle si important qu'elle jouait au cours de son histoire, les hypothèses concernant l'origine du nom de Saïda et enfin sa physionomie à travers l'histoire antique et médievale.

## I O CHAPITRE HISTOIRE ANTIQUE DE SAIDA

Ce premier chapitre est consacré à une étude extrêmement résumée de l'histore de Saïda, dès origines jusqu'à la conquête arabe, l'accent étant surtout mis sur son rôle comme ville marchande et industrielle.

Saïda, ou plutôt Sidon de la Phénicie, dont le renom retentissait dans le monde antique et médieval, fut la ville la plus ancienne de la côte phénicienne et une de cités les plus florissantes de l'antiquité. Elle fut le berceau d'une vie raffinée, la source d'une culture splendide, la patrie des philosophes et des poètes ainsi que le foyer des arts. Ses rois l'embellirent et la dotèrent des monuments les plus séduisants de l'art phénicien dont témoignent encore les vestiges assez restreints de ses temples qui subsistent jusqu'à nos jours.

### UNIVERSITÉ ARABE DE BEYROUTH

## CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DE L'HISTOIRE DE SAIDA A L'ÉPOQUE MUSULMANE

PAR

DR. ELSAYED ABDEL AZIZ SALEM

PROFESSEUR ADJOINT D'HISTOIRE ET DE CIVILISATION MUSULMANES
A L'UNIVERSITÉ D'ALEXANDRIE ET L'UNIVERSITÉ ARABE DE BEYROUTH